# بِنْ مِ اللهِ الرَّمَٰزِ الرَّحِيَ فِي اللهِ اللهُ السُّمُ السَّحِية كُورِ اللهِ الأدلة الشرعية

1532 فِي طَرَفَيْنِ الْبَحْثُ فِي الدَّلِيلِ بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ الْجُمْلَة الطَّرَفُ الأَوَّلُ فِي الأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَة

لِمُقْتَضَى أَحْوَالِهَا الْكُلِّيَةُ وَالِهُا الْكُلِّيَةُ وَسَوْفَ تَا أَتِي بَعْدَ ذَا مُفَسَّرَهُ

1533 - يُنْظُرُ فِي الأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّةُ 1533 - يُنْظُرُ فِي الأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّةُ 1534 - أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضِ الْمُعْتَبَرَهُ 1534 - أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضِ الْمُعْتَبَرَهُ

# (النَّظُرُ الأَوَّلُ فِي كُلِّيَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالأَدِلَّة) وفيه مسائل: «المسألة الأولى»

أَعْنِي بِهَا شَلاثَة الْمَقَاصِدِ وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ بِحَيْثُ الِاسْتِدْلَالِ لِلْجُزْئِيِّ بِحَيْثُ الْاسْتِدْلَالِ لِلْجُزْئِيِّ بِحَيْثُ مَا كُلِّيَّهُ تُصُورًا بِحَيْثُ مَا كُلِّيهُ تُصُورًا إِذْ لَا يُرَى فِي الْخَارِجِ الْكُلِّيُّ إِلَّا بِجُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْصُلُ إِلَّا بِجُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْصُلُ إِلَّا بِجُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْطَلُ فِيمَا يَعْرِضُ عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ

1535 ـ لَمَّا انْبَنَى الشَّرْعُ عَلَى الْقَوَاعِدِ 1536 ـ فَ هُ لَّ تَّ الْبَيَّاتُ كُلِّيَّاتُ كُلِّيَّاتِ كُلِّيَّاتِ كُلِّيَّاتُ كُلِّيَّاتِ كُلِّي 1537 ـ فَوَاجِبُ رِعَايَةُ الْكُلِّيِّ أَنْ يُعْتَبَرَا 1538 ـ وَوَاجِبُ الْجُزْئِيِّ أَنْ يُعْتَبَرَا 1539 ـ وَمُ ظُهِرُ الْعِلْمِ هُ وَ الْجُزْئِيُّ 1539 ـ وَمُ ظُهِرُ الْعِلْمِ هُ وَ الْجُزْئِيُّ 1540 ـ وَمَ خَذَا فَاإِنَّهُ لَا يُعْقِلُ 1540 ـ وَآخِذُ بِجِهَةٍ وَيُعْرِضُ 1541 ـ وَآخِذُ بِجِهَةٍ وَيُعْرِضُ

#### «المسألة الثانية»

فَسمِنْهُ ظَنِّيٌ وَمِنْهُ قَطْعِي فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ وَالْتَحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالنَّرَّكَاةِ 1542 - إِذَا نَظَرْنَا لِللَّالِيلِ الشَّرْعِي 1543 - فَمَا لَهُ بِقَطْعِهِ اسْتِقْلَالُ 1544 - مِثْلُ دَلِيلِ الطَّهْرِ وَالصَّلَاةِ إِنْ كَانَ رَاجِعاً لِأَصْلِ قَطْعِي أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ يُؤْمَرُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ يُطُومُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ أَصْلُ لَهَا مُعْتَمَدٌ عِندَ الْخَلَفُ وَلَا أَتَتُ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهُ وَلَا أَتَتُ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهُ وَهُو مَجَالٌ لِلنَّهَى رَحِيبُ وَهُو مَجَالٌ لِلنَّهَى رَحِيبُ

1545 ـ كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضاً مَرْعِي 1546 ـ كَخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ 1547 ـ فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضاً لِلْقَطْعِي 1547 ـ فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضاً لِلْقَطْعِي 1548 ـ فَذَاكَ مَرْدُودٌ بِلَا إِشْكَالِ 1548 ـ وَمَشَّلُوا ذَاكَ بِلْإِي يَسَارِ 1549 ـ وَمَشَّلُوا ذَاكَ بِلْإِي يَسَارِ 1550 ـ وَهَلْهِ مَسْأَلُةٌ قَوْلُ السَّلَفْ 1550 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهُ 1551 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهُ 1552 ـ فَبَابُهُ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ

#### «المسألة الثالثة»

حُكْمَ قَضَايًا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي بِعَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ وَقَالَ فِيهِ بِالْهُوَى مَنْ أَلْحَدَا وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا فِيهِ نِحُو نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ فِي اللَّهِ مَنْ فَا لَكَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ

1553 ـ أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الذِي شُرعُ بِلَا خِلَافُ ثُرِعُ الذِي شُرعُ 1554 ـ أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الذِي شُرعُ 1555 ـ وَلَـمْ تَـكُـنْ أَدِلَـةً لَـوْ نَـافَـثُ 1556 ـ وَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ أَيْضاً مَوْرِدُ 1557 ـ وَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ أَيْضاً مَوْرِدُ 1557 ـ وَلَا اعْتِرَاضَ بِفَوَاتِحِ السُّورُ 1558 ـ وَلَـوْ أَتَـى مُبَيَّناً مَعْنَاهَا 1559 ـ وَلَـوْ أَتَـى مُبَيَّناً مَعْنَاهَا 1569 ـ وَلَا بِنِي تَشَابُهِ حَيْثُ بَدا 1560 ـ وَلَا بِنِي تَشَابُهِ حَيْثُ اللَّهُ قُولَ ذَلِكا 1560 ـ فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكا 1561 ـ فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكا 1561 ـ خَسْبَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ الآيَـهُ 1562 ـ حَسْبَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ الآيَـهُ 1562 ـ حَسْبَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ الآيَـهُ الْعَلَىٰ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ ا

#### «المسألة الرابعة»

فِعْلُ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ قَدْ جَرَا

1563 ـ وَضْعُ الدَّلِيلِ الْقَصْدُ مِنْهُ أَنْ يُرَا

1564 ـ لَكِنَّ أَفْعَالَ الْمُكَلِّفِينَا 1565 ـ مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ 1565 ـ مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ 1566 ـ وَجِهَةِ الْوَاقِعِ فِي الْوُجُودِي 1567 ـ هُمَا مَجَالَانِ لِبَحْثٍ وَنَظَرْ

مِنْ جِهَتَيْنِ اعْتُبِرَتْ يَقِينَا مُخَرَّداً مِنْ لَاحِتٍ وَضْعِيًّ مُخَرَّداً مِنْ لَاحِتٍ وَضْعِيًّ بِمَا لَهُ مِنْ لَاحِتٍ تَقْيِيدِي مَنْشَأُ خُلْفٍ فِي فُرُوعٍ تُعْتَبَرْ

#### «فصل»

1568- ثُمَّ مِنَ الأَفْعَالِ مَا يَصِيرُ وَصْفاً لَهُ فِي غَيْرِهِ تَأْثِيرُهِ 1568- ثُمَّ مِنَ الأَفْعَالِ التَّزَاحُمِ فَفِيهِ يَجْرِيَانِ لِللَّاكْرُمِ 1569- بِنِسْبَةِ الْخَارِجِ بِالتَّزَاحُمِ فَفِيهِ يَجْرِيَانِ لِللَّكَرُمُ لَهَا إِلَيْ لَكَا التَّرُوكُ كَالأَفْعَالِ إِذْ لَا تَسلَازُمَ لَهَا جَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهُ 1570- إِذِ التَّرُوكُ كُلُّهَا سَلْبِيَّهُ لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهُ لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْوَصْفِيَّةُ الْوَصَافِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْ

#### «المسألة الخامسة»

1575- ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ مِنْهُ نَهْ لَ الْمُولِ ذَا اعْتُبِرْ 1576- لَكِنْ بِنِسْبَةِ الأُصُولِ ذَا اعْتُبِرْ 1576- فَمَا إِلَى النَّقْلِ لَهُ انْتِسَابُ 1577- فَمَا إِلَى النَّقْلِ لَهُ انْتِسَابُ 1578- وَمَا مِنَ الْعَقْلِ لَهُ اقْتِبَاسُ 1579- وَشَرْعُ مَنْ مَضَى وَالإِجْمَاعُ وَمَا 1579 وَأَلْحِقَتْ كَنَوْعِ الِاسْتِحْسَانِ 1580- وَأُلْحِقَتْ كَنَوْعِ الِاسْتِحْسَانِ 1580- وَأُلْحِقَتْ كَنَوْعِ الْاسْتِحْسَانِ 1580- أَوْ أَوَّلٍ إِنْ رُدَّ مَعْنَاهَا إِلَى

#### «فصل»

فِي ضَرْبِهَا الأَوَّلِ مُسْتَقِلَهُ وَمَا اسْتَفِلَ وُ مُسْتَقِلًهُ وَمَا اسْتَبَدَّ فِيهِ لَوْلَا النَّقُلُ

1582 - ثُـمَّ نَـقُـولُ جُـمْـلَـةُ الأَدِلَـةُ الأَدِلَـةُ 1582 - ثُـمَّ الْعَقْلُ الثَّانِي اقْتَضَاهُ الْعَقْلُ 1583 - إِذْ ضَرْبُهَا الثَّانِي اقْتَضَاهُ الْعَقْلُ

#### «فصل»

رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَاهُ السُّنَّةُ وَمِعِي لِكُلِّياتِهِ مُبيئة وَهِي لِكُلِيتاتِهِ مُبيئة مُبيئة أَصْلُ الأُصُولِ غَايَةُ التَّنَاهِي

1584- ثُمَّ نَقُولُ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ 1584- ثُمَّ نَقُولُ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ 1585- فَهُوَ دَلِيلُ صِدْقِهَا إِذْ بَيَّنهُ 1586- فَهُوَ دَلِيلُ صِدْقِهَا إِذْ بَيَّنهُ 1586- فَهُوَ دَلِيلُ أَنَّ كِتَابَ اللهِ 1586- فَحَاصِلٌ أَنَّ كِتَابَ اللهِ

#### «المسألة السادسة»

تَأْتِي بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ مُعْلِمَهُ مَرْجِعُهَا فِي كُلِّ حُكْم حُكْم مُرْجِعُهَا فِي كُلِّ حُكْم حُكْم وَنِسْبَةُ الأُخْرَى إِلَى النَّقْلِ اسْتَقَرْ وَنِسْبَةُ الأُخْرَى إِلَى النَّقْلِ اسْتَقَرْ

1587 ـ كُـلُّ دَلِيهِ فَـكُهُ مُـقَدِّمَهُ مُـقَدِّمَهُ مُـقَدِّمَهُ مُـقَدِّمَهُ مُـقَدِّمَهُ مُـكُم الْحُكْمِ 1588 ـ ثُمَّ لَهُ أُخْرَى لِنَفْسِ الْحُكْمِ 1588 ـ فَتُنْسَبُ الأُولَى بِهِ إِلَى النَّظُرْ

#### «المسألة السابعة»

يَشْبُتُ كُلِّياً لَدَى الْمَكِّيَّهُ أَوْضَابِطٌ لَهُ بِهِ تَعْييينُ أَوْضَابِطٌ لَهُ بِهِ تَعْيينُ أَمْرُهُ وُكِلْ وَلِلْمُكَلَّفِينَ أَمْرُهُ وُكِلْ كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ عَنْ الْعِبَادِ مَا مُكَلَّفُ لَهُ لَا يَهْ تَدِي مِمَّا مُكَلَّفُ لَهُ لَا يَهْ تَدِي مِمَّا مُكَلَّفُ لَهُ لَا يَهْ تَدِي وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ لَهُ لَا يَعْذَى إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ يُعْزَى إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ مُقْتَضَيَاتٍ هُنَّ مُطْلَقَاتُ مُ فُلْلَقَاتُ مُ فُلْلَقَاتُ مُقْتَضَيَاتٍ هُنَّ مُطْلَقَاتُ مُقْتَضَيَاتٍ هُنَّ مُطْلَقَاتُ

1590 ـ وَمَا مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةُ 1591 ـ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَّهُ قَانُونُ 1592 ـ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَّهُ قَانُونُ 1592 ـ فَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنَى قَدْ عُقِلْ 1593 ـ وَقِيسُمُ ذَا أَكْثَرُهُ فِي الْعَادِي 1593 ـ وَقِيسُمُ ذَا أَكْثَرُهُ فِي الْعَادِي 1594 ـ وَمَا أَتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَصُبِطْ 1595 ـ فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِللَّيْهِ أَمْرُهُ 1596 ـ فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِللَّهِ أَمْرُهُ 1596 ـ كَكُثْرِهِ فِيمَا مِنَ الأُصُولِ 1597 ـ كَكُثْرِهِ فِيمَا مِنَ الأُصُولِ 1597 ـ كَكُثْرِهِ فِيمَا مِنَ الأُصُولِ 1598 ـ إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ 1598 ـ إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ 1598 ـ إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ

أسبابها جُزئِيَّةً مَنْ نَظرا

# 1599 ـ أَوْ هِـيَ إِنْـشَاءٌ لِأَحْـكَامٍ يَـرَى

#### «المسألة الثامنة»

تُسلْفَى إِذَا تُومِّسَلَتْ جُورِّئِيَّهُ مُكَمِّلُاتِ حُكْمٍ كُلِّيٍّ جَرَا مُكَمِّلُاتِ حُكْمٍ كُلِّيٍّ جَرَا أَحْكَامُهَا تُوجَدُ مَكِيَاتِ 1600 ـ أَدِلَّةُ الْمَدِينَةِ الْكُلِّيَةُ الْكُلِّيَةُ الْمُكِينَةِ الْكُلِّيَةُ الْمُعَمِّ مِنْهَا أَوْ تُرَا 1601 ـ بِنِسْبَةِ الأَعَمِّ مِنْهَا أَوْ تُرَا 1602 ـ بِنِسْبَةِ الأَعَمِّ مِنْهَا أَوْ تُرَا 1602 ـ بَيَانُهُ أَنَّ السَظَّرُورِيَّاتِ 1602 ـ بَيَانُهُ أَنَّ السَظَّرُورِيَّاتِ

#### «المسألة التاسعة»

يُمْكِنُ فِيهَا أَخْذُهَا مَكِّيةُ قَدْ خَصَّهُ بِمَا لَهُ شُمُولُ قَدْ خُصَّهُ إِلَّهُ مِمَا لَهُ شُمُولُ إِذْ حُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوع 1603 ـ وَجُهْ لَهُ الأَدِّلَةِ الشَّرْعِيَّةُ الأَدِّلَةِ الشَّرْعِيَّةُ 1604 ـ وَهَبْهُ جُرْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ 1605 ـ وَهَبْهُ جُرْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ 1605 ـ وَذَاكَ بَيِّنُ مِنَ التَّشْرِيعِ

#### «المسألة العاشرة»

ضَرْبٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْبُرْهَانِ حُكْمٍ لَهُ ذَاكَ دَلِيلًا جُعِلًا عُلَى مُخَالِفٍ فِي الْانْتِحَالِ وَشِبْهِ هَا بِنَوْعِهِ حَفِيبَهْ وَشِبْهِ هَا بِنَوْعِهِ حَفِيبَهْ أَدِلَّهُ قَاطِعت الْمُبُرْهَانِ وَشَائِر النَّكُلِيفِ بِالأَحْكَامِ وَسَائِر النَّكُلِيفِ بِالأَحْكَامِ لِسَتِدْلَالِ وَسَائِر النَّكُلِيفِ بِالأَحْكَامِ بِمَا مِنَ الْحُكْمِ اقْتَضَتْهُ مُعْلِمَهُ بُومَا مِنَ الْحُكْمِ اقْتَضَتْهُ مُعْلِمَهُ بُرهَا أَنْ هَا مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ بُوضِعِهِ اسْتِقْلَالُهُ كَانَ كَانَ بِوَضْعِهِ اسْتِقْلَالُهُ كَانَ كَانَ يُوضِعِهِ اسْتِقْلَالُهُ كَانَ كَانَ بِوضَعِهِ اسْتِقْلَالُهُ

1606 ـ وَهُــيَ وَإِنْ تَـعَـدَدَتْ ضَـرْبَانِ 1607 ـ وَيُسْتَدَلُ مُطْلَقاً بِهِ عَلَى 1608 ـ وَأَصْلُ وَصْعِهِ لِللاسْتِدُلَالِ 1608 ـ وَأَصْلُ وَصْعِهِ لِللاسْتِدُلَالِ 1609 ـ وَجُمْلَةُ الْبَرَاهِنِ الْعَقْلِيَّةُ 1610 ـ وَقَدْ أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ 1610 ـ وَقَدْ أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ 1610 ـ وَصَرْبُها الآخَرُ مَبْنِيُّ عَلَى 1612 ـ وَصُرْبُها الآخَرُ مَبْنِيُّ عَلَى 1612 ـ وَهْيَ وَإِنْ دَلَّتْ فِي الِاسْتِعْمَالِ 1613 ـ وَهْيَ وَإِنْ دَلَّتْ فِي الِاسْتِعْمَالِ 1614 ـ فَهِيَ قَضَايَا وَرَدَتْ مُسَلَّمَةُ 1615 ـ فَهِي قَضَايَا وَرَدَتْ مُسَلَّمَةُ 1615 ـ فَحَاتُ لِأَنْ تُوخَذَ بِالْقَبُولِ 1615 ـ فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدُلَالُهُ 1616 ـ فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدُلَالُهُ 1616 ـ فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدُلَالُهُ

أَخَذُهُ مَعْنَى أَتَى مُسَلَّمَا لِمَسَانِهِ شَرْعًا وَالِالْتِزَامِ لِسَسَانِهِ شَرْعًا وَالِالْتِزَامِ نَوْعاً مِنْ اشْتِرَاكِ لَفْظٍ يُمِّمَا نَوْعاً مِنْ اشْتِرَاكِ لَفْظٍ يُمِّمَا

1617 ومَنْ بِشَانٍ يَسْتَدِلُّ إِنَّمَا 1618 ومَنْ بِشَانٍ يَسْتَدِلُّ إِنَّمَا 1618 لِفَهُم مُقْتَضَاهُ بِالإِلْزَامِ 1619 لِنَاكَ إِطْلَاقُ الدَّلِيلِ فِيهِمَا 1619 لِذَاكَ إِطْلَاقُ الدَّلِيلِ فِيهِمَا

#### «المسألة الحادية عشرة»

هُ وَ لَهُ حَقِيقَةٌ إِذْ فُهِ مَا مَعْنَى مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا مَعْنَى مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا لَفْظِ بِهِ مَعْنَى اشْتِرَاكٍ اقْتُفِي مِمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْداً يُعْنَا مُمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْداً يُعْنَا أَشْبَهَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَا لَا عَهْدَ لِلْعُرْبِ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ لَا عَهْدَ لِلْعُرْبِ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ

1620 ـ وَإِن يَّكُ السَّلِيلُ وَارِداً لِمَا 1621 ـ لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا 1621 ـ لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا 1622 ـ إِلَّا لَدَى مَنْ قَالَ بِالتَّعْمِيمِ فِي 1622 ـ إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا 1623 ـ إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا 1624 ـ كَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا 1625 ـ فَإِنْ يَكُ الْمُجَازُ حَيْثُ مَا ظَهَرْ 1625 ـ فَإِنْ يَكُ الْمُجَازُ حَيْثُ مَا ظَهَرْ

#### «المسألة الثانية عشرة»

إِنْ كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي السَّلَفِ فَهْ وَ بِالِاسْتِدْلَالِ وَالْفِعْلِ حَرِ فِي حَالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلاً مُحدالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلاً مُحطُلُ مُحداوَما أَوْ أَكْثَرِياً يَحْطُلُ وَمَا يَقِل فِي مَحَلِّ النَّظرِ وَمَا يَقِل فِي مَحَلِّ النَّظرِ وَمَا يَقِل فِي مَحَلِّ النَّظرِ مُحيَّراً فِيهِ وَمِحمَّا كَثُراً كَالشَّأْنِ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ كَالشَّأْنِ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَيُست بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ وَالْمُبَاحِ لَيُست بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ اللَّهُ لَكِياً فَي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ النَّهَ لَي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَي المُنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَي اللَّهُ لَكِينَا فَي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَي اللَّهُ فَي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ لَي اللَّهُ لَكِينَا فَي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَادِ اللَّهُ لَكِينَا فَي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَادِ اللَّهُ لَكِينَا فَي اللَّهُ الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَادِ اللَّهُ لَكِينَا فَي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَادِ اللَّهُ لَكِينَا فِي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَادِ اللَّهُ الْمُنْدُوبِ وَالْمُهَالِ اللَّهُ الْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ وَاللَّهُ الْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ وَاللَّهُ الْمِنْدُ وَاللَّهُ الْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُنْدُ وَاللَّهُ الْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ وَاللَّهُ الْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ وَاللَّهُ الْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُنْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْدُوبِ وَاللَّهُ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللْمُنْدُوبُ وَاللْمُنْدُوبِ وَالْمُولِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُنْدُوبِ وَالْمُولِ وَالْمُنْدُوبُ وَالْمُولِ وَالْمُنْدُولِ وَالْمُنْدُولِ وَالْمُنْدُوبُ وَاللَّهُ وَالْمُنْدُولُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُنْدُوبُ وَاللْمُنْعُولُ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْدُوبُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُولِ وَالْمُنْعُولُولُولِ وَالْمُنْفِي وَالْمُولِلْمُولِ وَالْمُنْفِي

1626- ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ لِلْمُكَلَّفِ 1627- إِمَّا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ فِي الأَكْثَرِ 1628- أَوْ كَانَ مَعْمُ ولاً بِهِ قَلِيلاً 1628 وَكَانَ مَعْمُ ولاً بِهِ قَلِيلاً 1629 وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ 1630 وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ 1630 وَلَى فَالسُّنَّةُ اتِّبَاعُ حُكْمِ الأَكْثَرِ 1631 وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا 1632 وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا 1633 وَهُ وَ أُو اتِّضَاحِ 1633 وَهُ وَ أَلْكِينِ فِي الْحُصُولِ 1634 وَيَ لِهَذَا الْقِسْمِ فِي الْبَيَانِ 1634 وَيَ الْبَيَانِ 1635 وَيَ الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ 1635 وَيَ الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ أَلَّ وَيَّا الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ أَلَّ الْعَيْنِ فِي الْمُصَولِ 1635 وَيَ الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ 1634 وَيَ الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ 1635 وَيَ الْبَيَانِ 1635 وَيَ الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ 1635 وَيَ الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ 1635 وَيَ الْبَيَانِ 1635 وَيَ الْبَيْلُ الْقَالِمُ الْمُعَيْنِ فِي الْبَيَانِ 1635 وَيَ الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْبَيَانِ الْعَيْنِ فِي الْمُعَمْلُ الْمُعَمْلُ الْمَانِ الْعَيْنِ فِي الْمُعَمْلُ الْمُعَلِّيْنِ فِي الْمُعَمْلُ الْمُعْمُلُولُ أَنْ قِلْمُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمُلُولُ الْعَلَى الْمُعْمُلُولُ الْعَلَيْمِ الْمُعْمُلُولِ الْعَلَيْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعُمْلُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعُلْمِ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعَلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعُمُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُلْمُ الْمُعُمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعُمُلُ الْعُلْمُ الْمُعُمْلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُمْلُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعُمْلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعُمُلُولُ الْمُعُمُلُمُ الْمُعُمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ ا

1636 ـ حَتَّى إِذَا يُعْدَمُ ذَاكَ السَّبَبُ 1637 ـ أَوْ كُونُهُ جَاءَ لِتَبْيِينِ وَجَبْ 1638 و وَتَرْكُ مَا قَدْ قَالٌ أَوْ تَقْلِيلُهُ 1639 ـ وَضَرْبُهُ الثَّانِي عَلَى خِلَافِ 1640 ـ لَـكِـنَّـهُ يَـأتِـي عَـلَـى وُجُـوهِ 1641 ـ كَأَنْ يُرَى فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلًا 1642 ـ مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالْقِيام 1643 ـ فَ مِ ثُل هَ ذَا تَ رُكُه أَهَ أُهَا 1644 ـ وَمِنْ هُنَا يَبْدُوا لِمَنْ تَامَّلًا 1645 ـ حَيْثُ يُرَى مُقَدِّماً عَلَى الْخَبَرْ 1646 ـ وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْعُتْبِيَّهُ 1647 ـ أَوْ أَنْ يُرَى اخْتَصَّ بِشَخْصِ أَوْ زَمَنْ 1648 ـ أَوْ كَانَ رَأْياً لِصَاحِبِيِّ صَدَرْ 1649 ـ أَوْ كَانَ مَعْمُ ولا بِهِ ثُمَّ ارْتَفَعْ 1650 ـ وَتُمَّ أَقْسَامٌ بِذَا الضَّرْبِ أَخَرْ 1651 ـ وَيَنْبَغِي فِيهِ تَحَرِّي الْعَمَلِ 1652 ـ وَمَا يَقِلُ فَاقْصُرَا انْتِهَاجِهِ 1653 ـ إِنْ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ فِيهِ وَاسْتَقَلْ 1654 ـ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ احْتِمَالٌ يَمْنَعُ 1655 ـ وَ إِنْ يَكُ السَّلِيلُ لَيْسَ لِلأُولُ 1656 ـ فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِـمَّا قَـدُ مَـضَى 1657 ـ لِكُوْنِهِ لَمْ يَعْتَمِدُهُ السَّلَفُ

يُعْدَمُ بِانْعِدَامِهِ الْمُسَبَّبُ وَحُكُمُ ذَا الضَّرْبِ اقْتِفَاءُ مَا غَلَبْ حَسَبَمَا كَانَ لَهُمْ تَحْصِيلُهُ مَا مَرَّ فِي الأُوَّلِ مِنْ أَوْصَافِ يُذْكَرُ مِنْهَا الْبَعْضُ لِلتَّنْبِيهِ أَوْ أَصْلُهُ مِمَّا بِهِ الْخُلْفُ انْجَلَا لِلدَاخِل بِنِيَّةِ الإِكْرام وَيُسقُت فَ مَا الْأَغْلَبُ وَالْأَعَامُ مَا مَالِكُ رَءَاهُ أَصْلاً مُعْمَلًا عَـمَـلَ أَهْـلِ طَـيْـبَـةٍ إِذَا اسْتَـمَـرّ عَنْهُ تَجِدُهُ فَاصِلَ الْقَضِيَّهُ أَوْ فَلْتَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ السَّنَنْ عَنْهُ وَلَمْ يَتْلُهُ فِيهِ مَنْ غَبَرْ وَصَارَ مَا شَاعَ السَّبِيلَ الْمُتَّبَعْ بِحُكم مَا قُرِّرَ مِنْهُ تُعْتَبرُ بِوَفْقِ مَا اسْتَمَرَّ عِنْدَ الْاوَّلِ عَـلَـى ضَـرُورَةِ وَمَـسِّ حَـاجَـهُ وكان مَا مُوناً بِهِ نَسْخُ الْعَمَلْ مِنْ أَنْ يَكُونَ حُرجَّةً تُنتَبعُ أَخْلُ بِهِ، وَلَا لَهُمْ بِهِ عَمَلْ وَالشُّرْعُ بِاطِّرَاحِهِ لَنَا قَضَى دَلِيلَ حُكْم يَقْتَفِيهِ الْخَلَفُ

بِهِ وَلَا اسْتَفَاضَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ السُتَفَاضَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ النَّافِطُونَ لِحُدُودِ الْمِلَّةُ الْمُحَدُودِ الْمِلَّةُ

1658 ـ لِأَنْهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَعُمِلُ 1659 ـ فَإِنَّهُمْ مَظَاهِرُ الأَدِلَّهُ

#### «المسألة الثالثة عشرة»

1660 - أَخْذُ الأَدِلَّةِ عَلَى الْحُكْمِ يَقَعْ 1660 - فَأَخْذُهُ مَا خَنْدَ الإِفْتِ قَارِ 1661 - فَا خُذُهُ مَا يُرَى مُوَافِقاً إِذَا وَقَعْ 1662 - كَيْ مَا يُرَى مُوَافِقاً إِذَا وَقَعْ 1663 - كَيْ مَا يُرَى مُوَافِقاً إِذَا وَقَعْ 1664 - أَوْ يَتَلَافَ مِ أَمْسِرُهُ إِذَا أَتَ مِي 1665 - أَوْ يَتَلَافَ مِ أَخُذُهُ مَا خُذَه الاَسْتِ ظُهَارِ 1666 - وَأَخْذُهُ مَا خُذَ الاَسْتِ ظُهَارِ 1667 - دُونَ تَحَرِّ عِنْدَهُ وَلَا نَطْرُ 1668 - كَمَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَا الْحَوَى عَلَى الأَدِلَة الْآلِدِلَ 1668 - فَحَكَّمُوا الْهَوَى عَلَى الأَدِلَة المُولِي المُولِي عَلَى الأَدِلَة اللّهُ وَى عَلَى الأَدِلَة المُولِي عَلَى الأَدِلَة اللهِ وَى عَلَى الأَدِلَة اللهُ وَى عَلَى الأَدِلَة المُولِي المُولِي عَلَى الأَدِلَة المُولِي عَلَى المُولَى عَلَى المُولَى عَلَى المُولِي عَلَى المُولِي المُولِي عَلَى المُولِي عَلَى المُولِي عَلَى المُولِي عَلَى المُولَى عَلَى المُولَى عَلَى المُولِي المُؤْدُةُ المُولَى عَلَى المُولَى عَلَى المُؤْدِلَة المُولِي عَلَى المُؤْدِلَة المُؤْدِي عَلَى المُؤْدِلَة المُؤْدِي المُودِي المُؤْدِي المُ

#### «المسألة الرابعة عشرة»

بِحَسَبِ الْمَحَلِّ نَوْعَيْنِ بَدَا عَلَى الْمَحَلِّ قَبْلَ مَا يُتَابِعُ لِللَّهِ الْمَحَلِّ قَبْلَ مَا يُتَابِعُ لِللَّهِ الْمَحَلِّ قَبْلَ مَا يُتَابِعُ لِللَّهِ وَالْبَيْعِ بِمَا أَبَاحَهُ مُعْتَبَراً فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ مُعْتَبَراً فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ مُعْتَبَراً فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ كُرَاهَةٍ إِنْ كَانَ لِللَّهُ وِ اصْطُفِي كَرَاهَةٍ إِنْ كَانَ لِللَّهُ وَ اصْطُفِي لَانْ بِأَمْرٍ خَارِجِيِّ اتَّصَفْ فِي الْمُقْتَضِي حُكْماً يُرَا عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْماً يُرَا عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْماً يُرَا عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْماً يُرَا

1670 - ثُمَّ اقْتِضَا الدَّلِيلِ حُكْماً قُصِدا 1671 - فَمِنْهُمَا الأَصْلِيُّ وَهْوَّ الْوَاقِعُ 1672 - فَذَاكَ مِنْلُ الْحُكْمِ بِالإِبَاحَةُ 1672 - وَذَاكَ مِنْلُ الْحُكْمِ بِالإِبَاحَةُ 1673 - وَالتَّبَعِيُّ الآتِي فِي الْمَوَاقِعِ 1674 - وَبِالإِضَافَاتِ كَحُكْمِ الصَّيْدِ فِي 1675 - وَكُلُّ مَا الأَصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ 1675 - وَكُلُّ مَا الأَصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ 1675 - فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا 1676 - فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا

أَعْنِي فِي الِاسْتِدْلَالِ فِي هَذَا نَظَرْ عَسِنِ اِعْسِبَادِ وَاقِعٍ مُسجَرَّدَا يَطَرُ عَسِنِ اِعْسِبَادِ وَاقِعٍ مُسجَدَّدَا يَصِحُ الِاسْتِدْلَالُ بِالنَّذِي خَلَا يَصِحُ الِاسْتِدْلَالُ بِالنَّذِي خَلَا تَسْنِيلُهُ عَلَى مَنَاطٍ عُبِّنَا تَسْنِيلُهُ عَلَى مَنَاطٍ عُبِّنَا الْوَاقِعِ أَخْدُ النَّلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ أَخْدُ النَّلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ

1677 مِنْ جُمْلَةِ الأَصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرُ 1678 مِنْ جُمْلَةِ الأَصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرُ بِدَا 1678 وَأَخْذُهُ يَصِحُ فِي حُكْم بَدَا 1679 وَحَيْثُمَا الْوُقُوعُ قَيْدُ الْحُكْم لَا 1680 وَحَيْثُمَا الْوُقُوعُ قَيْدِ الْوُقُوعِ بُيِّنَا 1680 وَلَازِمُ الْمُعَيَّنِ الْمُعَيِّنِ الْمَوَاقِعِ 1681 وَلَازِمُ الْمُعَيَّنِ الْمَوَاقِعِ

#### «فصل»

مَوَاضِعٌ فِي الشَّانِ مُسْتَقِلَهُ عَلَيْهَا الَاحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ فَلَيْهَا الَاحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ فِي حُكْمِ مَا عَمَّ وَجَاءَ شَامِلًا فِي حُكْمِ مَا عَمَّ وَجَاءَ شَامِلًا كَذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ يَسْتَقِرُ يَكُذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ يَسْتَقِرُ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا قُصِدُ مِنْهُ مَا قُصِدُ مُفْتَقِراً إِلَى بَيَانٍ يُتَقْتَفَا مُفْتَقِراً إِلَى بَيَانٍ يُتَقْتَفَا مُمْفَتَقِراً إِلَى بَيَانٍ يُتَقْتَفَا مُسْبِيلُهُ كَأَنْفِقُوا أَقِيمُوا مَسِيلُهُ كَأَنْفِقُوا أَقِيمُوا كَقِيمُوا كَقِيمَةِ ابْنِ حَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ كَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ كَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ كَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ

1682 - وَلِنتَعَيُّنِ الْمَنَاطِ جُمْلَهُ 1683 - فَمِنْهَا الأَسْبَابُ التِي تَرَتَّبَتْ 1684 - فَمِنْهَا الأَسْبَابُ التِي تَرَتَّبَتْ 1684 - وَحَيْثُمَا ظُنَّ مَنَاظٌ دَاخِلَا 1685 - وَحَيْثُمَا ظُنَّ مَنَاظٌ وَلَيْسَ الأَمْرُ 1686 - كَذَا إِذَا الْخِطَابُ مُجْمَلاً يَرِدْ 1687 - فِي الإبْتِدَاءِ فَيَرَى مَنْ كُلِّفًا 1688 - وَيَ قَعُ الإِجْمَالُ وَالْعُمُومُ 1688 وَتَارَةً عَلَى الْخُصُوصِ يَجْرِي 1688 وَتَارَةً عَلَى الْخُصُوصِ يَجْرِي

#### «النظر الثاني في عوارض الأدلة»

لَهَا فُصُولٌ خَمْسَةٌ مَرْعِيَّهُ

1690 ـ عَـوَارِضُ الأَدِلَـةِ السَّرْعِـيَـهُ

# «الفصل الأول» في الإحْكام وَالتَّشَابُهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ «المسألة الأولى»

خِلَافِ مَا النَّسْخُ لَهُ قَدِ انْجَلَا وَالْخَدُ مُ مُحْكُمٌ سَوَاءً نَسَخَا

1691 - وَيُنظلَقُ الْمُحْكَمُ تَارَةً عَلَا 1692 - وَيُنظلَقُ الْمُحْكَمُ تَارَةً عَلَا 1692 - فَالْمُتَشَابِهُ الذِي قَدْ نُسِخَا 1692 - فَالْمُتَشَابِهُ الذِي قَدْ نُسِخَا

أَعَمَّ لِلْبَيِّنِ مَعْنَى مُطْلَقًا لَمْ يَتَّضِحْ مِنْ لَفْظِهِ مَنْحَاهُ وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ فِي مُقْتَضَى الآيَةِ آخِذُونَا مَعْنَاهُ لِلْبَيَانِ حَيْثُ مَا صَدَرْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّنٌ بِهِ بِالْعِلْمِ لِلْمُبَيِّنَاتِ فَاعْلَمِ لِللْمُبَيِّنَاتِ فَاعْلَمِ لِللْمُبَيِّنَاتِ فَاعْلَمِ لِلْمُنْفَى إِلَى الأَحْكَامِ يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمَعْنَى إِلَى المُحْتَشَابِهَاتِ قَاءُلَمِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إِلَى المُحْتَشَابِهَاتِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إِلَى المُتَشَابِهَاتِ قَدَامُ الْمُعْنَى إِلَى المُتَشَابِهَاتِ قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُعْنَى إِلَى المُتَشَابِهَاتِ فَا عَلَمْ وَالْمُعْنَى إِلَى المُتَشَابِهَاتِ فَا عَلَامِ وَالْمُ الْمُتَسَابِهَاتِ الْمُعْنَى إِلَى الْمُتَشَابِهَاتِ الْمُعْنَى إِلَى الْمُتَسَابِهَاتِ فَاعْلَمِ الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُتَابِعُلَامِ الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَاتِ عَلَى الْمُعْنَى إِلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى أَعْنِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا ا

1693 ـ أَوْ كَانَ غَيْرَ نَاسِخٍ وَأُطْلِقًا 1694 ـ فَالْـمُـتَشِابِـهُ اللّهِي مَعْنَاهُ 1695 ـ كَانَ مِنَ الْمُدْرَكِ مَعْنَى بِالنَّظُرْ 1695 ـ كَانَ مِنَ الْمُدْرَكِ مَعْنَى بِالنَّظُرْ 1696 ـ وَذَا اللّهِ ي بِهِ الْـمُـفَـسُرُونَا 1697 ـ وَذَا اللّهِ ي بِهِ الْـمُـفَـسُرُونَا 1698 ـ وَمُ قَتَخَاهُ أَنَّ كُلَّ مَا افْتَقَرْ 1698 ـ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمُشْتَبِهِ 1699 ـ ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ الْمُحْكَمِ 1700 ـ وَبَسِيِّسُ الْسَحَلَلِ وَالْحَرامِ 1700 ـ وَمَا عَدَاهُ فَالْحِديثُ الآتِي

#### «المسألة الثانية»

فِي الشَّرْعِ مَعْلُومٌ وَمَا فِيهِ نَظَرْ مَا هُو مَا فِيهِ نَظَرْ مَا هُو مِنْهُ فِي الْوُقُوعِ جَارِ مِا هُو مِنْهُ فِي الْوُقُوعِ جَارِ بِالنَّصِّ وَالْبَحْثِ وَالِاسْتِقْرَاءِ قَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهُ قَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهُ

1702 ـ كَوْنُ التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرْ 1702 ـ كَوْنُ التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرْ 1703 ـ وَإِنَّ مَا يُنْظُرُ فِي مِقِدَارِ 1704 ـ وَهُ وَ إِلَى الْقِلَةِ ذُو انْت مَاءِ 1704 ـ وَمُوهِمُ الْكُثْرَةِ تَجُلُوا مُجْمَلَهُ 1705 ـ وَمُوهِمُ الْكُثْرَةِ تَجُلُوا مُجْمَلَهُ

#### «المسألة الثالثة»

تَشَابُهُ قُسِمَ فِي التَّحْقِيقِ لَا لِللَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهُ لَا لِللَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهُ عَلَيْهِ لِللَّيةِ أَوْلَى مَاخَذِ عَلَيْهِ لِللَّيةِ أَوْلَى مَاخَذِ وَالْمُقْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَاهَا حُحْماً سِوَى مُجَرَّدِ الإِيمَانِ لِيضَانِ لَيْ فَي لَا لَيْهُ وَلِيضَانِ لَيْ اللَّهُ وَلِيضَانِ لِيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ لِيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ لَيْنَانَ عَلَيْنَا لَيْنَ مِيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ لَيضَانِ لَيْنَانِ لَيْنَانِ لَيْنَانِ لَيَانِ لَيْنَانِ لَيْنِيْنِ لَيْنَانِ

1706 وَلَالِإِضَافِي وَلِلْحَقِيقِي وَلِلْحَقِيقِي 1707 وَثَالِثُ إِلَى الْمَنَاطِ مَرْجِعُهُ 1708 وَثَالِثُ إِلَى الْمَنَاطِ مَرْجِعُهُ 1708 وَثَالِثُ الْحَقِيقِيقِ فَإِنَّهُ اللّذِي 1709 وَهُوَ الْذِي لَا يَقْتَضِي فِي شَانِ 1710 وَهُوَ الذِي لَا يَقْتَضِي فِي شَانِ 1711 وَمْ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ لَنَا سَبِيلُ

عِنْدَ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ الْكَثِيرِ مَا كَانَ مَعْنَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ لَا الْوَضْعِ فِي الأَدِلَّةِ الشَّرعِيَّةُ بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَاسْتَقَلْ بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَاسْتَقَلْ أَوْ زَاغَ عَنْ نَهْجِ الْبَيَانِ الْهَادِي لَا وَاقِعٌ عَلَى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ لَا وَاقِعٌ عَلَى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ السَّادِرِ الْسَادِرِ الْسَادِرِيْسَادِرِ ال

1712- وَذَا بِلَا شَكُ مِنَ الْيَسِيرِ 1713- ثُمَّ الإِضَافِيُّ وَمُـقْتَضَاهُ 1713- ثُمَّ الإِضَافِيُّ وَمُـقْتَضَاهُ 1714- مِنْ جِهةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّةُ 1715- مِنْ جِهةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّةُ 1715- لِكُوْنِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ قَدْ حَصَلْ 1715- وَ قَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَا فِي 1716- وَ قَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَا فِي 1717- فَالِاشْتِبَاهُ رَاجِعٌ لِلنَّاظِرِ

#### «فصل»

فِيهِ سِوَى الْمُمْسِكِ عَنْهُ السَّلَفُ فَاتَّضَحَتْ قَاعِدَةُ التَّقْلِيلِ فَاتَّضَحَتْ قَاعِدَةُ التَّقْلِيلِ قِسْم الإِضَافِيِّ الذِي قَدْ انْجَلَا 1718 - إِذَنْ فَلَا يُعْزَى لَهُ مُخْتَلَفُ 1719 - كَالإِسْتِوَا وَهْوَ مِنَ الْقَلِيلِ 1720 - وَدَلَّتِ الآيةُ فِي الْمَعْنَى عَلَى

#### «المسألة الرابعة»

تَشَابُهُ بَالْ ذَاكَ فِي الْجُرْئِيَةُ إِذِ الْأُصُولُ مَا اسْتَقَلَّ وَاسْتَقَرْ فَاسْتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَلَّ وَاسْتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَلَّ وَالسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَرْ فَالْسُتَقَالُ وَالسُتَقَرْ فَاللَّهُ فَاللّلِهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّلَا فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَا لَا ا

1721 ـ وَلَيْسَ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَةُ 1722 ـ وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظُرُ 1722 ـ وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظُرُ 1723 ـ وَإِنْ بَدَا تَسشَابُهُ فِي أَصْلِ 1723 ـ وَإِنْ بَدَا تَسشَابُهُ فِي أَصْلِ

#### «المسألة الخامسة»

عَلَى تَشَابُهِ لَهُ تَفْصِيلُ كَمُطْلَقٍ وَذِي عُمُومٍ مُنْحَتِمْ كَمُطْلَقٍ وَذِي عُمُومٍ مُنْحَتِمْ لَيْسَ بِلَازِمٍ لَيْنَا تَسَأُويلُهُ وَلَا أَتَى فِي شَأْنِهِ تَعْرِيفُ وَلَا أَتَى فِي شَأْنِهِ مَن الْخَلَفُ وَشَأْنِ مَنْ الْخَلَفُ لَلْكَانُ التَّنْفِينِينَا لَعَنَا الْمَائِدِينَا لِعَنْفُومِ وَالتَّنْفِينَا الْمَائِدِينَا لَا التَّنْفِينِينَا لَا التَّنْفِينِينَا لَيْسَانُولُ التَّنْفِينِينَا لَا التَّنْفِينِينَا لَا الْمَائِدِينِينَا لَا اللَّانُ الْمَائِدِينَا لَا الْمَائِدِينَا لَا الْمَائِدِينَا لَا الْمَائِدُونِ الْمَائِدِينَا لَا اللَّهُ الْمُنْ الْمَائِدُ وَلَا الْمَائِدُ وَلَا الْمَائِدِينَا لَا الْمَائِدُ وَلَا الْمَائِدُ الْمَائِدُ وَلَا الْمَائِدُ وَلَا الْمَائِدُ وَلَا الْمُعَلَّى فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَائِدُ وَلَا الْمُعْلَى فَيْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي فِي فَعُنَا أَلُولُ اللَّهُ وَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينِ الْمُنْ الْمُعُلِيفِيفُونُ الْمُنْ الْمُنْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُولُومُ الْمُنْ الْمُو

1724 وَبَعْدُ هَلْ يُسَلَّطُ التَّأْوِيلُ 1725 فَفِي الإِضَافِي الذِي قَبْلُ رُسِمْ 1725 فَفِي الإِضَافِي الذِي قَبْلُ رُسِمْ 1726 وَفِي حَقِيقِيٍّ مَضَى تَمْثِيلُهُ 1727 لِكُوْنِهِ لَيْسَ بِهِ تُكلِيفُ 1727 لِكُوْنِهِ لَيْسَ بِهِ تُكلِيفُ 1728 وَأَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ شَأْنِ السَّلَفُ 1728 وَمَالَ بَعْضُ الْمُتَاجِّرِينَا

فِي الْعِلْمِ عَطْفاً وَهْوَ وَجُهُ نُقِلًا قِي الْعِلْمِ عَطْفاً وَهُوَ وَجُهُ نُقِلًا تَخَاطُبٌ يَعْزُبُ عَنْ فَهْمِ الْوَرَا

1730 ـ مُسْتَنِداً لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَا 1730 ـ مُسْتَنِداً لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَا 1731 ـ وَالْبَاعِثُ اسْتِبْعَادُهُ أَنْ صَدَرَا

#### «المسألة السادسة»

رُوعِيَ حَتْماً فِي مُوَوَّلٍ بِهِ وَمُقْتَضَى صَحِيحِ الِاعْتِبَارِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُقْتَفِينَ سُبلَهْ أُوِّلَ لَا يَابَاهُ عِنْدَ الْمَائِحِيْدِ 1732 - إِنْ أُعْمِلَ التَّأْوِيلُ فِي الْمُشْتَبِهِ 1733 - رُجُوعُهُ بَعْدُ لِمَعْنى جَارِ 1733 - رُجُوعُهُ بَعْدُ لِمَعْنى جَارِ 1734 - مَعْ كَوْنِهِ مُتَّفَقاً فِي الْجُمْلَةُ 1734 - مَعْ كَوْنِهِ مُتَّفَقاً فِي الْجُمْلَةُ 1735 - وَأَنْ يُرَى يَقْبَلُهُ اللَّفْظُ اللَّذِي

# «الفصل الثاني» في الإحْكام والنَّسْخ وَفِيهِ مَسَائِلُ «المسألة الأولى»

تَقْرِيرُهَا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيةُ وَالنَّهُي عَنْ مُذَمَّمِ الأَخْلَقِ وَالنَّهُي عَنْ مُذَمَّمِ الأَخْلَقِ مُكَمِّلَاتُ تَقْتَضِي تَبْيِينَهُ مُكَمِّلَاتُ تَقْتَضِي تَبْيِينَهُ وَأُنْسِ مَنْ كُلِّفَ بِالأَحْكَامِ وَأُنْسِ مَنْ كُلِّفَ بِالأَحْكَامِ وَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالْحُكَامِ وَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالْحُقُودِ وَالْحَاءِ بِالْحُقُودِ مُعْظَمُهُ فِي الْمَدَنِيِّ قَدْ وَقَعْ مُعْظَمُهُ فِي الْمَدَنِيِّ قَدْ وَقَعْ

1736 وَعَالِبُ فِي السُّورِ الْمَكِّيَةُ 1737 وَكَالأَمْرِ بِالإِيمَانِ وَالإِنْفَاقِ 1737 وَكَالأَمْرِ بِالإِيمَانِ وَالإِنْفَاقِ 1738 وَنَعَمَّ أَتَتْ لِنذَاكَ بِالْمَدِينَةُ 1738 وَنَعَ أَتَتْ لِنذَاكَ بِالْمَدِينَةُ الإِسْلَامِ 1739 وَنَدَ اتِّسَاعِ خُطَّةِ الإِسْلَامِ 1740 وَالتَّحْدِيدِ لِلْحُدُودِ 1741 وَلَاجُلُ ذَا مَا حُكْمُهُ قَدِ ارْتَفَعْ

#### «المسألة الثانية»

كَنْرَتُهَا فِي السُّورِ الْمَكِّيةُ وَإِنْ يَكُنْ يُمْكِنُ عَقْلاً وَيَسَعْ وَإِنْ يَكُنْ يُمْكِنُ عَقْلاً وَيَسَعْ وَالنَّظُرُ الذِي لَهُ اسْتِجْلاءً كَانَ لَهَا مُقَوِياً مُنْبَتا كَانَ لَهَا مُقَوياً مُنْبَتا

1742 قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الأَصْلَيَّهُ 1742 وَتَلْكَ فِيهَا النَّسْخُ لْم يَكُنْ يَقَعْ 1743 وَتَلْكَ فِيهَا النَّسْخُ لْم يَكُنْ يَقَعْ 1744 وَلَا عَلَى ذَلِكَ الِاسْتِ قُرَاءُ 1744 وَلَا عُلَى مُلَا يُطَيْبَةٍ بَعْدُ أَتَى 1745

مَا كَانَ مَكِّيًا قَلِيلٌ فَاعْرِفِ

1746 و ذَاكَ مُ قُتَضِ لِأَنَّ النَّسْخَ فِي

#### «فصل»

إِلَى الْقَلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْمُحْكَمِ وَلَى الْقُلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْمُحْكَمِ عَلَى اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ عَلَى اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ

1747 ـ وَحَيْثُمَا النَّسْخُ أَتَى فَيَنْتَمِي 1747 ـ وَحَيْثُمَا النَّسْخُ أَتَى فَيَنْتَمِي 1748 ـ هَـذَا وَلَا بُـدَّ مِـنَ الـتَّـنْـبِـهِ

#### «المسألة الثالثة»

يَعُمُّ كُلُّ مَا اقْتَضَى تَبْيِينَا وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُبَيَّنَاتِ مَعْ مَا اقْتَضَاهُ الثَّانِ غَيْرُ مُعْمَلِ لَيْسَتْ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ بِمُشْكِلَهُ وَالنَّسْخُ فِيهَا وَهْوَ غَيْرُ جَارِ تَصِلْ لِمَا تَطْلُبُهُ هُنَالِكًا

1749 - النَّسْخُ عِنْدَ الْمُتَّقَدِّمِينَا 1750 - مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالإِطْلَاقَاتِ 1750 - مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالإِطْلَاقَاتِ 1751 - لِللْسْتِرَاكِ أَنَّ مَعْنَى الأَوَّلِ 1752 - وَكُمْ بِذَا الْبَابِ لَهُمْ مِنْ مَسْأَلَهُ 1753 - مِنْ مُقْتَضٍ لِلنَّسْخِ بِالأَحْبَارِ 1753 - مِنْ مُقْتَضٍ لِلنَّسْخِ بِالأَحْبَارِ 1753 - مِنْ مُقْتَضٍ لِلنَّسْخِ بِالأَحْبَارِ 1754 - فَرَاعِهِ حَيْثُ وَجَدْتَ ذَلِكَا

#### «المسألة الرابعة»

مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهُ وَمِثْلُ ذَاكَ مَا لِتَحْسِينٍ يَقَعُ جُزئِيَّةِ الأَحْكَامِ فِي الْمَشْرُوعِ جُزئِيَّةِ الأَحْكَامِ فِي الْمَشْرُوعِ إِزَالَةُ الْجِنْسِ النِي يَنْتَظِمُهُ الْمِلُلُ شُمُولُهَا بِالْحِفْظِ فِي كُلِّ الْمِلَلُ فِي كُلِّ الْمِلَلُ فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي مُصْحَكَمِ التَّنْزِيلِ مُصْتَوْضَحٍ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ أَلْكَ نُصُوصٍ غَيْرِهِ لَا تَسْتَنِي الْمَلَلُ إِلَى نُصُوصٍ غَيْرِهِ لَا تَسْتَبِهُ أَلْمُ تَنْتَسِحْهَا الْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمِلَلُ الْمِلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمُ لَلْمُلَلُ أَلْمِلَلُ أَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلِلُ أَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ الْمُلْلُ أَلْمِلَلُ أَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ اللّهُ الْمُلْلُ أَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْلُ أَلْمِلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْلُ أَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْلُ أَلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُحْمَا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُحْمَا الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

1755 ـ وَجُمْلَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيةُ 1756 ـ وَجُمْلَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيةُ بِهَا وَلَا وَقَعْ 1756 ـ وَإِنَّسَمَا وَقَسِعَ فِسِي فُسرُوعِ 1757 ـ وَإِنَّسَمَا وَقَسِعَ فِسِي فُسرُوعِ 1758 ـ وَالرَّفْعُ لِلْجُزْئِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُهُ 1758 ـ وَالرَّفْعُ لِلْجُزْئِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُهُ 1759 ـ وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي الْخَمْسِ الأُولُ 1760 ـ وَهَكَذَا الأَمْرُ لَدَى التَّبْيِينِ 1761 ـ وَكَمْ يُسرَى لِلذَاكَ مِسْ دَلِيلِ 1762 ـ وَكَمْ يُسرَى لِلذَاكَ مِسْ دَلِيلِ 1762 ـ وَكَمْ يُسرَى لِلذَاكَ مِسْ دَلِيلِ 1763 ـ وَكَمْ يُسرَى لِلذَاكَ مِسْ الأُولُ 1763 ـ وَكَارَ مَا اللَّولُ الأُولُ 1763 ـ فَا إِذْ وكَانَتِ الأَصُولُ الأُولُ 1763 ـ فَا إِذْ وكَانَتِ الأَصُولُ الأُولُ 1763 ـ فَا إِنْ وَكَانَتِ الأَصُولُ الأُولُ 1763 ـ فَا إِنْ وكَانَتِ المُصُولُ الأُولُ 1763 ـ فَا إِنْ وكَانَتِ المُصُولُ الأُولُ 1763 ـ فَا إِنْ وكَانَتِ المُصُولُ الأُولُ 1765 ـ فَا إِنْ المُعْلَى المُعْلَى المُولُ المُولُ المُولُ المُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُولُ 1765 ـ فَا اللْمُعْلَالِي الْمُعْلِيْ الْم

1764 مَعَ وُقُوعِ النَّسْخِ ذَاكَ أَوْلَى فِي مِلَّةٍ تَأْصِيلُهَا اسْتَقَلَّا

### «الفصل الثالث» في الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفِيهِ مَسَائِلُ «المسألة الأولى»

إِرَادَةً وَطَـلَسِباً مُـتَّبِعَا إِرَادَةِ الإِسقَاعِ حَسِيْتُمَا وَقَعْ مَع إِرَادَةِ انْتِفَا الإِسقَاع مُسْتَلْزُمٌ كَتَرْكِ مَا عَنْهُ نُهِي أَوْ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهَا يَسْتَقِرْ تَكُمُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الإِفَادَهُ الأوَّلُ الإِرَادَةُ الْسِخَلْقِ الْسِيَّةُ فِي مِثْلِ مَا كَفَوْلِهِ فَمَنْ يُرِدُ بِكُلِّ مَا هُوَ مُرَادٌ مُطْلَقًا وَلَا يُسرَى مَا لَا يُسرِدُهُ أَبَادًا مُسْتَلْزِماً لَهَا بِحَيْثُ مَا جَرَى وَأَمْرُهُ فِي الْعَكْسِ مِنْهُ مَا امْتَنَعْ إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ وَالشَّرْعِيَّهُ ذِكْرُ لِقَصْدِ الشَّرْعِ فِي الأَبْوَابِ وَهْسِيَ الإِرَادَةُ السِبِسِي تُسعَلَقُ وَعَدَم الإِسقَاع لِلْمَحْظُورِ والاقتضا استلزمها كما مضى وَغَيْرُ مَا يُرَادُ عَنْهُ قَدْ نُهِي

1765 ـ أَلاَّمْرُ يَسْتَلْزِمُ وَالنَّهْيُ مَعَا 1766 ـ وَذَاكَ فِي الأَمْرِ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ مَعْ 1767 ـ وَالنَّهُ يُ لِاقْتِضَاءِ تَرُو دَاع 1768 ـ وَمَسِعَ ذَا فَسفِسعْسلُ مَسأَمُسورٍ بِهِ 1769 ـ إِرَادَةٌ بِهَا وُقُوعُ مَا ذُكِر 1770 ـ وَمِنْ بَيَانِ مُقْتَضَى الإِرَادَهُ 1771 ـ فَهْ يَ بِمَعْنَيَيْنِ شُرْعاً تَثْبُتُ 1772 ـ إِرَادَةُ التَّكُوينِ مَعْنَاهُ يُفِيدُ 1773 ـ وَهْيَ التِي الْمَعْنَى بِهَا تَعَلَّقًا 1774 ـ فَسمَا أَرَادَ اللهُ كَوْنَهُ بَدَا 1775 ـ وَهَــذِهِ النَّهـيُ كَالَامْرِ لَا يُرَى 1776 ـ فَنَهْ يُهُ عُمَّا يُرِيدُ قَدْ يَقَعْ 1777 ـ ثَانِيهِ مَا الإِرَادَةُ الأَمْرِيَةُ 1778 ـ وَحَيْثُمَا جَرَى بِذَا الْكِتَابِ 1779 ـ فَإِنَّهُ لِمُ قُتَضَاهَا يُطْلَقُ 1780 ـ بطلب الإيقاع لِلْمَامُورِ 1781 ـ وَهْيَ بِمَعْنَى الْحُبِّ أَوْ مَعْنَى الرِّضَا 1782 ـ وَمَا يُرادُ فَهُو مَا مُرادُ بِهِ

تَعسَلَّهُ الْإِرَادَهُ الْمِرْوِ الْإِرَادَهُ الْنَرَامُ مَنْ كُلِّفَ حُكْمَ مَا اقْتَضَا الْمَرْدَامُ الْسِلَا الْسَلَا الْلَا الْسَلَا الْلَالِي فَفَعَلُوا الطَّاعَةُ بِالْخِذْلَانِ فَتَرَكُوا الطَّاعَة بِالْخِذْلَانِ مَعالًا مُرَادُ اللهِ جَالَّ وَعَلَا مَعالًا مُرَادُ اللهِ جَالَّ وَعَلَا وَكُمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ وَكُمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ وَكُمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ أَنْ أَوْقَعَ اللَّالِيسَ لِبَعْضِ مَنْ مَضَى أَنْ أَوْقَعَ اللَّالِيسَ لِبَعْضِ مَنْ مَضَى

1783 ـ أَدُا اللّهُ إِذْ أَمَرَ بِالْعِبَادَهُ 1784 ـ إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ حَيْثُ الِاقْتِضَا 1785 ـ إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ حَيْثُ الِاقْتِضَا 1785 ـ فَهُ وَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وَإِلَّا 1786 ـ فَهُ وَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وَإِلَّا 1786 ـ لَكِنْ أَعَانَ اللهُ أَهْلَ الطَّاعَهُ 1787 ـ وَلَمْ يُعِنْ مُرْتَكِبِي الْعِصْيَانِ 1788 ـ وَلَمْ يُعِنْ مُرْتَكِبِي الْعِصْيَانِ 1788 ـ وَفِعْلُ هَوُلًا وَتَرْكُ هَوُلًا وَتَرْكُ هَوُلًا وَتَرْكُ هَوْلًا وَتَرْكُ هَوْلًا وَتَرْكُ هَوْلًا وَتَرْكُ هَوْلًا وَتَرْكُ هَوْلًا وَتَرْكُ هِوَلَا اللّهُ عُوينِ 1789 ـ وَالتَّرْكُ لِاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى 1790 ـ وَالتَّرْكُ لِاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى 1790 ـ وَالتَّرْكُ لِاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى

#### «المسألة الثانية»

مُسْتَلْزِمٌ حَتْماً لِقَصْدِ الشَّارِعِ قَصْدِ انْتِفَا الإِيقَاعِ الأَمْرَ يَقْتَفِي أَمْراً وَذَا فِي النَّهِي يَسْتَمِرُّ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَدَى التَّفْصِيلِ

1791 - الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ فِي الْمَوَاقِعِ 1792 - فِيهِ إِلَى إِيقَاعِهِ وَالنَّهْيُ فِي 1793 - أَوْ لَازِمٌ أَنْ لَا يَـكُ وَالنَّهْ مُ الْأَمْرُ 1794 - وَطَلَبُ الْحُصُولِ وَالتَّحْصِيلِ

#### «المسألة الثالثة»

الأَمْرَ بِالْمُقَيِّدَاتِ فَاعْلَمَا بِمُطْلَقٍ لَكِنَّهُ اسْتَقَرَّا بِمُطْلَقٍ لَكِنَّهُ اسْتَقَرَّا بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَالْمَنْعُ اكْتَفَا يَعْيُرِ مَا يُطَاقُ وَالْمَنْعُ اكْتَفَا يَسْتَلْزِمُ الأَخْصَّ فِي مَا نُقِلَا يُستَلْزِمُ الأَخْصَّ فِي مَا نُقِلَا مُعْتَرِضًا بِأَنَّهُ ذِهْنِيُ مُعْتَرِضًا بِأَنَّهُ ذِهْنِيُ فَلَا خُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ فَلَا خُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ فَلَا خُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ لِلْكُيِّ فَنْ وَيُعْدُلُ لُمُقْصُودِ لَكُنْ فُنْ مَا نُقُلُ المُقْصُودِ فَلَا خُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ فَلَا غُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ فَلَا غُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ فَلَا غُولَا فَيْ فَاللَّهُ فَلَا عُمْ فَلَا عُلْمَانَ ثُلُولُ مُعْلَا فَيْ فَالِ اللَّهُ فَلَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَلْمُ فَلَا عُلْمُ لَا فُلْمُ فَلَا عُلْمُ فَلَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لُلُولُ فَا لَا عُلْمُ لُلُولُ فَا لَهُ فَا لَا تُعْلَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَلْمُ فَلَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لَلْمُ لَعْلَالِ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمِ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لُولُ لَا عُلْلِلْمُ فَلَا عُلْمُ لِللْمُ لَا عُلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِللْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لَا عِلْمُ لِللْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَعْلَا عُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عِلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عُلْمُ لِلْمُ لِلْمُل

1795 - الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَنْ يَسْتَلْزِمَا 1796 - إِذْ ذَاكَ يَسْفِي أَنْ يَسَكُونَ أَمْرَا 1796 - وَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُسكَلَّفَا 1797 - وَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُسكَلَّفَا 1798 - وَالأَمْرُ مِنْ بَابِ الثَّبُوتِ وَهُو لَا 1798 - وَالأَمْرُ مِنْ بَابِ الثَّبُوتِ وَهُو لَا 1799 - وَلَيْسَ مَقْصُوداً بِهِ الْكُلِّيُ 1800 - وَلَيْسَ فِي الْخَارِجِ بِالْمَوْجُودِ 1800 - وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدْ يُطْلَقُ 1801 - وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدْ يُطْلَقُ

#### «المسألة الرابعة»

لَكِنَّهُ بِالْعِكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي لَكِنَّهُ بِالْعِكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدَّ مَا فِي الْوَاقِعِ أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدَّ مَا فِي الْوَاقِعِ

1802 ـ وَمَا كَذَاكَ الأَمْرُ بِالْمُحَيَّرِ 1803 ـ إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ

#### «المسألة الخامسة»

ضَرْبٌ تُسرَى جِسِلَهُ الإِنْسَانِ لِـشَـاأنِـهِ كَـالأكْـلِ وَالْـوقـاع وَكُلِّ مَا يُلْحَقُ مِنْهُ ضَرُر لَهُ وَحُكُمُ الْعُقْلِ ذُو وِفَاقِ لَا مَعْ مُنَازِعِ مِنَ الطَّبْعِ حَكَمْ فِي طَلَبٍ بِمَا بِهِ الطَّبْعُ يَفِي حَدًا بِهِ يَرْدَعُ مَنْ قَدْ خَالَفَهُ بَلْ قَدْ يُعِينُ الطَّبْعُ فِيهِ التَّارِكَا وَغَــيْـرِهِ وَأَكْـشَرِ الأَحْـكَام قَسرَّرَهُ عَلَى اللهِ الْسَاهُ مُخَفِّفاً حُكمَ الْمُخَفِّفاتِ فَمُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ فِيهِ يَجْرِي 1804 مَا الشَّرْعُ طَالِبٌ لَهُ ضَرْبَانِ 1805 ـ خَادِمَةً لَهُ مِنَ الدَّوَاعِسي 1806 ـ وَكَاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُسْتَقْذَرُ 1807 ـ أَوْ مُـقْتَضَى مَكَارِم الأَخْلَاقِ 1808 ـ كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ أَوْ حِفْظِ الْحُرَمْ 1809 ـ فَبَابُهُ الشَّرْعُ بِهِ قَدْ يَكْتَفِي 1810 لِذَاكَ لَمْ يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَفَهُ 1811- ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَا 1812 ـ مِشْلُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الطّيام 1813 ـ فَذَا النِّي الشَّارِعُ مُقْتَضًاهُ 1814 ـ مُـوَكُّـداً حُـكُـمَ الْـمُـوكَّـداتِ 1815 ـ وَالطَّلَبُ النَّهْيِيُّ مِثْلَ الأَمْرِي

#### «تنبیه

مِنْهُ كَثِيرٌ عِنْدَ الِاسْتِجْلَاءِ مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ حُكْمٌ مُنْحَتِمْ 1816 - ذَا الأَصْلُ مَوْجُودٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ 1817 - فَوَقَعَ التَّنْبِيهُ كَيْ يَلْتَفِتَا 1818 - لَا أَنَّهُ قَاعِدَةٌ لَا تَنْخِرِمْ

#### «المسألة السادسة»

مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَلَا حَدُّ ظَهَرْ حَـدٌ سَوَاءٍ وَكَـذَا النَّهْيُ انْجَلا والظُّلُم وَالإِسْرَافِ وَالسِّيَاءِ بِنِسْبَةِ الْوُرُودِ فِي الْقُرْآنِ قَاضٍ عَلَى الْحَالَاتِ بِالتَّعْمِيم بِشَاهِدِ الْحَالِ الذِي فِيهَا رُضِي كَيْ يَتَوَخَّى أَلْيَقَ السَّصَرُّفِ وَأَكْسَمُ الْسَمَ عَادِيًّهُ فِي كُلِّ صَادِرٍ عَن الإِنْسَانِ فِي غَايَتَيْ مَذْمُومِ أَوْ مَحْمُودِ فِي رُتَبِ قُرْباً وَبُعْداً تُعْتَبَرْ مُوازِناً أَوْصَافَهُ مُسْتَبْصِراً بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمُحُمُودِ بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَذْمُوم بِهِ الْوَعِيدُ غَالِباً يَقْتَرِنُ مِنْ سَبَبِ التَّنْزِيلِ يَسْتَبِينُ وَإِنْ أَتَى فِي ذَلِكَ الْمَسَاقِ نَظْرِ مُكَلَّفٍ بِهِ كَيْ يَجْتَهِدُ فَ إِنَّهُ يَكُونُ تَفْصِيلِيَا 1819 ـ وَكُلَّ خَصْلَةٍ بِهَا الشَّرْعُ أَمَرْ 1820 ـ فَالأَمْرُ فِي أَفْرَادِهَا لَيْسَ عَلَى 1821 ـ كَالصَّبْرِ وَالإِخْلَاصِ وَالْوَفَاءِ 1822 ـ وَمَسعَ ذَا فَسإِنَّهُ ضَسرْبَانِ 1823 ـ آتٍ عَـلَى الإِطْلَاقِ وَالْعُـمُـوم 1824 ـ لَكِنْ بِمَا كُلُّ مَقَامٍ يَقْتَضِي 1825 ـ وَذَاكَ مَـوْكُـولٌ إِلَى الْـمُـكَـلَّـفِ 1826 ـ بِأَبْيَنِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّة 1827 ـ مِثْلُ اعْتِبَارِ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ 1828 ـ وَضَـرُبُهُ الْآخِرُ ذُو وُجُهودِ 1829 مُنَبِّهاً عَلَى مَجَالِ لِلنَّظُرْ 1830 ـ لِلْغَايَتَيْنِ كَي يُّرَى مَنْ نَظَرَا 1831 ـ يَسْتَحْضِرُ الْخَوْفَ مِنَ الْمَعْبُودِ 1832 ـ وَيُعْظِمُ الرَّجَاءَ فِي الْكَرِيم 1833 لِلذَا يُرَى حَيْثُ لَهُ تَعَيُّنُ 1834 ـ وَأَنَّهُ مِحَّا لَهُ تَعْسِينُ 1835 ـ وَأَنَّ مَـعْنَاهُ عَـلَسى الإطْكُوقِ 1836 ـ قَدْ وُكِلَ الأَمْرُ الذِي بِهِ قُصِدْ 1837 ـ وَحُكْمُهُ كُمَا يُرَى جُمْلِيا

#### «المسألة السابعة»

ضَرْبٌ صَرِيحٌ وَسِوَاهُ الشَّانِي بِمَلْحُظَيْنِ لَهُمَا اسْتِقْرَارُ مِنْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ حَيْثُ وَرَدا صِيعَ الأَلْفَ اظِ إِلَى التَّعَبُّدِ يَعْضُدُ فِي ظَاهِرِهِ مُجْمَلُهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْنى بِهِ تَعَبُّدِي فَهُوَ مِنْ الْمَرْجُوحِ مِنْ حَيْثُ النَّظُرْ فَذَاكَ فِي التَّفْصِيلِ غَيْرُ لَائِح لِمَا لَهُ التَّرْجِيحُ وَالظَّهُورُ أُحْدِثَ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي السُّنَّةُ جُلُّ الْبُيُوع بَاطِلاً مِنَ الْغَرَرُ فِي جَنْبِ مَا يَحِلُ أَوْ يُحَرَّمُ يُفْهَمُ قَصْدٌ فِيهِ لِلشَّرْعِ انْتَمَا وَمُ قُتَضَى الْقَرَائِنِ الْحَالِيَة وَعَكْسِهَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَوْضَحَهُ يَعْضُدُ الِاسْتِقْرَاءَ فِيهِ النَّظُرُ 1838 ـ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ مَعِاً ضَرْبَانِ 1839 ـ أمَّا الصَّرِيحُ فَلَهُ اعْتِبَارُ 1840 ـ وَالْاوَّلُ الْأَخْــنُدُ لَــهُ مُــجَـرَّدَا 1841 ـ وَمُقْتَضَاهُ الْمَيْلُ مَعْ مُجَرَّدِ 1842 ـ وَفِي الْحَدِيثِ بَعْضُ شَاهِدٌ لَهُ 1843 ـ وَمَرَّ قَبْلُ أَنَّ كُلُّ مَهْمَدُ 1844 ـ وَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحٌ مُعْتَبَرُ 1845 ـ مَعْ أَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِالْمَصَالِح 1846 ـ وَعِنْدَ ذَا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ 1847 ـ مَعْ أَنَّهُ قَدْ قِيلِ فِيهِ أَنَّهُ 1848 ـ وَالْرَمُوهُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّظُرْ 1849 ـ إِلَى أَمُورٍ غُييرٍ هَذَا تَهُ لَرُمُ 1850 ـ ثَانِيهِ مَا الأَخْذُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا 1851 ـ مِنْ جِهةِ الدَّلَالَةِ اللَّهُ ظِيَّة 1852 ـ وَذَاكَ فِي الْمَأْمُورِ مَعْنَى الْمَصْلَحَة 1853 ـ وَذَا هُوَ التَّرَاجُحُ وَالْمُعْتَبُرُ

#### «فصل»

كَالنَّهْ فِي فِيهِ عِلَّةٌ تُسْتَقْرَا مُتَّبِعٌ لِلسَّنَنِ الْقَوِيمِ ذَاكَ وَمُقْتَفٍ سَبِيلَ السَّلَفِ

1854 - إِذَا بَدَا الْمَعْنَى بِأَنَّ الأَمَرَا 1855 - فَعَامِلٌ بِنَلِكَ الْمَفْهُومِ 1856 - مُوَافِقٌ لِمَقْصَدِ الشَّارَعِ فِي

#### «فصل»

إِنْكَانَ الأَخْبَارِ بِحُكْمِ ثَبَتَا وَهْ وَكَثِيرٌ وَاتِّبَاعُهُ يَجِبْ مِنَ النَّوَاهِي وَمِنَ الأَوَامِرِ عَلَيْهِ وَالتَّرْتِيبِ لِلْعِقَابِ عَلَيْهِ وَالتَّرْتِيبِ لِلْعِقَابِ فِي الأَمْرِ أَوْ لِلْعَكْسِ فِي النَّوَاهِي فِي الأَمْرِ أَوْ لِلْعَكْسِ فِي النَّوَاهِي فِي تَرْكِ مَا ذُمَّ وَفِعْلِ مَا مُدِحْ عَنْ ضِدِّهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ يَجْرِي فِي كَوْرِ ذَاكَ لَا بِقَصْدٍ أُوَّلِ مِنْ تَبَعِيِّ فِي الصَّرِيحِ يُعْرَفُ مِنْ تَبَعِيٍّ فِي الصَّرِيحِ يُعْرَفُ

1857 ـ ثُمَّ سِوَى الصَّرِيحِ مِنْهُ مَا أَتَى 1858 ـ كَفَوْلِهِ وَالْوَالِدَاتُ وَكُتِبْ 1859 ـ لِجَرْيِهِ مَجْرَى الصَّرِيحِ الصَّادِرِ 1859 ـ لِجَرْيِهِ مَجْرَى الصَّرِيحِ الصَّادِرِ 1860 ـ أَوْ جَاءَ بِالتَّرْتِيبِ لِلثَّوَابِ 1861 ـ أَوْ مُبْدِياً مَدْحاً وَحُبَّ اللهِ 1862 ـ وَكُلُّهُ مُعْتَبَرٌ وَمُتَّضِحُ 1862 ـ وَمِنْهُ ضِمْنِيُّ كَنَهْيِ لَامْرِ 1863 ـ وَمِنْهُ ضِمْنِيُّ كَنَهْيِ لَامْرِ 1864 ـ لَا كِنْ عَلَى اعْتِبَارِهِ الأَمْرُ جَلِي 1864 ـ وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِهِ الأَمْرُ جَلِي 1865 ـ وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِهِ الْأَمْرُ جَلِي

#### «فصل»

وَالْمُتَعَدِّي فِي الضَّمَانِ الْوَاجِبِ
وَمَنْ يُسَوِّي فَعَلَى مَسَالِكُ
هَلْ يُحْمَلُانِ مَحْمَلَ السَّوَاءِ
هَلْ يُحْمَلُانِ مَحْمَلَ السَّوَاءِ
مَا هُوَ مِنْهَا الْمِلْكُ لِلإِنْسَانِ
فِي الْغَصْبِ أَمْ لَيْسَ كَذَاكَ نَظَرَا
بِحَالِهِ كَالْمُتَعَدِّي يُحْسَبُ
إِذاً فَالأَصْلُ صَحَّ وَاسْتَقَرَا

1866 وَمِنْ هُنَا فُرِّقَ بَيْنَ الْغَاصِبِ 1867 مَنْ قَدْ رَأَى التَّفْرِيقَ مِثْلَ مَالِكُ 1867 مَنْ قَدْ رَأَى التَّفْرِيقَ مِثْلَ مَالِكُ 1868 مِنْ هَا اللَّوَامُ مَعَ الإِبْسِدَاءِ 1869 مِنْ هَا اللَّوْامُ مَعَ الأَبْسِدَاءِ 1869 مَنْ قَاعِدَةِ الأَعْسَانِ 1870 وَثَالِثٌ هَلْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ تُرَا 1870 وَثَالِثٌ هَلْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ تُرَا 1871 وَاللَّذِي يَرُدُّ مَا يَغْتَصِبُ 1872 فَهَذِهِ الْخُلْفُ عَلَيْهَا يُجْرَا 1872 فَهَذِهِ الْخُلْفُ عَلَيْهَا يُجْرَا

#### «المسألة الثامنة»

شَيْئَيْنِ مَعْ تَلَازُمِ قَدْ حَصَلاً فِي النَّهْ يَرِدْ فِي النَّهْ يَرِدْ فِي النَّهْ يَرِدْ

1873 - تَـوَارُدُ الأَمْرِ مَعَ النَّهْ يِ عَـلَا 1873 - تَـوَارُدُ الأَمْرِ مَعَ النَّهْ يِ عَـلَا 1874 - بِحَيْثُ يَأْتِي وَاحِدٌ لَوْ يَنْفَرِدْ 1874 - بِحَيْثُ يَأْتِي وَاحِدٌ لَوْ يَنْفَرِدْ

وُجُوداً أَوْ فِي الْعُرْفِ غَيْرُ مُتَّبَعْ لِجِهَةِ الْمَتْبُوعِ قَصْداً مَنْ سَلَفْ لِلْحُكْم فِي الْتَّابِع وَالْمَتْبُوعِ يَرَى أَنَّ السَّهْيَ مِمَّا قُصِدًا بَادٍ مِنَ الأَصُولِ وَالْمَنَافِع وَيُستُبعُ الآخَرُ فِيهِ بَعْدُ أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَحْصُورَهُ لِكُونِهِ لَهُ يَبْدُ فِي الْوُجُودِ مُتَّبع لِكُونِهِ اسْتَقَالًا فِي الْحُكْم وَالْوُجُودِ لَا الْمَئَالِ عَن أَصْلِهِ وَالسَّرْكِ لِاتِّبَاعِهِ لاكِتُ لُكِسَ بِمُسْتَقِلً وَالْحُكُمُ شَامِلٌ لِضَرْبَيْ قِسْمِهِ بِمَا مِنَ أَمْرِ الطَّرَفَيْنِ يُعْتَبَرُ لَيْسَ عَلَى حَلَّ سَوَاءٍ يَجْرِي عَـمِيمَةِ النَّفْع لَـدَى مَـوَارِدَ لِمَا لَهُ الْكُشْرَةُ فِي الأَنْحَاءِ وَكُلُ مُا قِلَّتُهُ مُفَّتَفِرهُ فِيهُا يَكُونُ تَابِعَ الْهَاتَاعِ مِنْهَا كَذَا الْمَزِيدُ فِي الأَثْمَانِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ فِي الْعُقُودِ أَحَدُهَا الْخَالِصُ لِلْحَرامِ

1875 ـ يُنْظُرُ فِيهِ فَالْمُوَافِي بِالتَّبَعْ 1876 ـ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مِنْهُ مَا انْصَرَفَ 1877 ـ وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ فِي الْمَشْرُوع 1878 ـ وَمُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَا 1879 ـ وَحَالُ مَستُسبُوعِ وَحَالُ تَابِع 1880 ـ كِللهُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ 1881 ـ لَاكِنَّمَا الْمَنَافِعُ الْمَذْكُورَهُ 1882 ـ أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِالْمَقْصُودِ 1883 ـ فَ لَا خِ لَافَ فِيهِ أَنَّ الأَصْلَا 1884 ـ وَعَكْسُهُ مَا كَانَ ذَا اسْتِقْلَالِ 1885 ـ فَذَاكَ لَا خِلَافَ فِي انْقِطَاعِهِ 1886 ـ وَثَالِتُ مُسبَايِنٌ لِسلاَّصْل 1887 ـ وَمِنْهُ مَحْسُوسٌ وَمَا فِي حُكْمِهِ 1888 ـ فَهُوَ مَجَالٌ لِاجْتِهَادٍ وَنَظُرُ 1889 ـ إِذْ لَـهُـمَا تَـجَاذُبٌ فِـي الْامْرِ 1890 ـ وَكُنمُ لِنهَذَا الأَصْلِ مِنْ فَوَائِدَ 1891 ـ مِنْهَا اتّباعُ تَافِهِ لأَشْيَاءِ 1892 مِثْلُ اكْتِرَاءِ الدَّارِ فِيهَا شَجَرَهُ 1893 ـ كَذَاكَ فِي التَّضْمِينِ لِلصُّنَّاع 1894 ـ وَمُقْتَضَى الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ 1895 ـ وَكُلُّ مَا لَا نَفْعَ فِي الْمَعْقُودِ 1896 ـ وَمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى أَقْسَام

1897 ـ وَمَا يُرَى فِي خَارِجٍ بِحَالِ 1898 ـ فَيرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ 1898 ـ فَيرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ 1899 ـ وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ 1890 ـ وِهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ 1900 ـ بِحُكْمِ أَصْلِ الْعُرْفِ فِي الْمَوَاقِعِ 1901 ـ إِلَّا إِذَا مَا خُصَّ بِالْقَصْدِ عَلَى 1902 ـ وَلِانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأَصْلِيِّ 1903 ـ وَلِانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأَصْلِيِّ 1903 ـ وَلِانْصِرَافِ التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مَا 1903 ـ وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَاكَ إِنْ صَدَرْ 1904 ـ وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَاكَ إِنْ صَدَرْ

كَعَكْسِهِ الْحَالِصُ لِلْحَكَمِ وَالْمَبَاحِثِ الْمُقْتَضِى لِلْحُكْمِ وَالْمَبَاحِثِ الْمُقْتَضِى لِلْحُكْمِ وَالْمَبَاحِثِ ذَا جَانِبَيْ نِ تَابِعٌ وَمُتَّبَعْ فَالْحُكْمُ لِلْمَتْبُوعِ لَا لِلتَّابِعِ فَالْحُكْمُ لِلْمَتْبُوعِ لَا لِلتَّابِعِ فَالْحُكْمُ لِلْمَتْبُوعِ لَا لِلتَّابِعِ خِلَافِ مَا الْعُرْفُ بِهِ قَدْ حَصَلَا فِي مَا الْعُرْفُ بِهِ قَدْ حَصَلَا بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ تِمَا بِهِ لأَنْ قَدْ عُلِمَا فَهُو مَحَلٌ لِاجْتِهَادِ مَنْ نَظَرْ فَعُلِمَا فَهُو مَحَلٌ لِاجْتِهَادِ مَنْ نَظَرْ

#### «المسألة التاسعة»

عَلَى اللّهِ الشَّارِعُ فِيهِ أَذِنَا شَيْئَيْنِ كُلُّ مِنْهُمَا تَأَصَّلَا تَسَلَازُمٌ عُسرْفِسِيٌّ أَوْ وُجُودِي تَسلَازُمٌ عُسرْفِسِيٌّ أَوْ وُجُودِي بِقَصْدِهِ لِللْجَمْعِ فِي التَّصَرُّفِ بِقَصْدِهِ لِللْجَمْعِ فِي التَّصَرُّفِ الإِجْتِمَاعُ فِيهِ لَا الْعَكْسُ اعْتُبِرْ مَا لَيْسَ لِللَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ مَا لَيْسَ لِللَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ مَا لَيْسَ لِللَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ مَا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ مَا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ مِا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ فِي اللَّهُ هُودِ بِالْمَحْدُ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ بِالْمَحْدُ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ بِالْمَانِ مَوْضِعَ اجْتِهَادِ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ مِنْ الْمَعْهُودِ مِنْ الْمَعْهُودِ مَنْ الْمَعْهُودِ مِنْ الْمَعْهُودِ مَنْ الْمَعْهُودِ مِنْ الْمَعْهُودِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَعْهُودِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَصْلَا مَنْ فَيْرُو فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا مَنْ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا الْمُعْهُودِ مَنْ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا الْمُعْهُودِ مَنْ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا الْمَعْمُودِ مَنْ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُعْمُودِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَيْسَ فَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا لَلْمَعْمُودِ مَنْ الْمُعْمُودِ مَنْ الْمُعْمُودِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَصْلَالِهُ الْمِنْ الْمُعْلَمِونَ أَصْلَالِيْسِوْلَهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَالِهُ مَالِكُونَ أَصْلِيْلِهِ فَيْلِهِ فَيْلِونَ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُنْ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُعْلَالِي مِنْ الْمُعْمُودِ مَنْ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمِودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مِنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودُ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْ الْمُعْمُودِ مُنْع

1905 ـ وَلْنُطْلِقِ الأَمْرَ اصْطِلَاحاً هَا هُنَا 1906 ـ فَفِي وُرُودِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى 1907 ـ وَلَيْسَ فِيهِمَا مِنَ الْمَوْجُودِ 1907 ـ وَلَيْسَ فِيهِمَا مِنَ الْمُكَلَّفِ 1908 ـ بَلْ ذَاكَ نَاشِئُ مِنَ الْمُكَلَّفِ 1909 ـ كَصَفْقَةٍ بِجَائِزٍ مَعْ مَا حُظِرْ 1909 ـ كَصَفْقَةٍ بِجَائِزٍ مَعْ مَا حُظِرْ 1910 ـ فَإِنَّ لِلْجَمْعِ مِنَ التَّاثِيرِ 1910 ـ وَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ 1911 ـ وَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ 1912 ـ فَصَارَ كَالتَّلَارُمِ الْوَجُودِي 1912 ـ فَصَارَ كَالتَّلَارُمِ الْوَجُودِي 1913 ـ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الِانْفِرَادَ 1913 ـ وَنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الِانْفِرَادَ 1915 ـ وَمُنْ الْمُعْنَى الْانْفِرَادَ 1915 ـ وَمُنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الْانْفِرَادَ 1915 ـ وَمُنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الْانْفِرَادَ 1915 ـ وَمُنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الْانْفِرَادَ 1915 ـ وَمُنْ الْمُعْنَى الْمُنْفِرَادَ 1916 ـ إِذْ لَيْسَى كُلُلُ وَاحِيدٍ بِأَوْلَى

#### «المسألة العاشرة»

فِعْلٍ يُرَى بِالْقَصْدِ لِلْمُكَلَّفِ

1915 ـ وُرُودُ أَمْرَيْنِ لِأَصْلِيَيْنِ فِي

1916 - كَالأُمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الِائْتِلَافِ حَيْثُ يُرَى بَيْنَهُ مَا تَنَافِي 1917 - وَالنَّهْيُ عَنْ جَمْعٍ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ أَصْلٌ لِمَنْعِ مَا بِعَكْسِهِ اتَّصَفْ 1917 - وَالنَّهْيُ عَنْ جَمْعٍ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ فَقَصْدُ الِاجْتِمَاعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ 1918 - وَغَيْرُ مَا فِيهِ التَّنَافِي قَدْ ظَهَرْ فَقَصْدُ الِاجْتِمَاعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ 1919 - فَإِنْ يَكُنْ يُحْدِثُ حُكْماً يَقْتَضِي نَهْياً فَإِنَّ النَّهْيَ فِيهِ الْمُقْتَضِي 1920 - كَمِثْلِ مَا اللَّحْتَيْنِ حُكْماً أَشْبَهَا وَحَيْثُ لَا فَالأَمْرُ قَدْ تَوجَّهَا

#### «المسألة الحادية عشرة»

بِ مَ لْحَظَیْ نِ جَائِرٌ أَنْ یَرِدَا لِکُوْنِهَا فِی الشَّانِ مُسْتَقِلَهُ مِنَ التَّفَاصِیلِ أَوِ الصِّفَاتِ إِذَا فَنَانٍ جَاءَ لِلتَّحْمِیلِ شَأْنُ مُکمَّلٍ مَعَ الْمُکمِّلِ مَعْ کُلِّ مَطْلُوبٍ لَهَا تَکْمِیلِی مَعْ کُلِّ مَطْلُوبٍ لَهَا تَکْمِیلِی حَاجِیٍّ أَوْ مُحسِّنِ حَیْثُ یَقَعْ 1921- تَوَارُدُ الأَمْرِيْنِ فِيمَا اتَّحَدَا 1922- مَعَ رُجُوعٍ وَاحِدٍ لِلْجُمْلَهُ 1922- مَعَ رُجُوعٍ وَاحِدٍ لِلْجُمْلَةِ 1923- وَمَرْجِعُ الشَّانِي لِجُزْئِيَاتِ 1924- وَمَرْجِعُ الشَّانِي لِجُزْئِيَاتِ 1924- حَسْبَمَا ثَبَتَ فِي الأُصُولِ 1925- لِلذَاكَ كَانَ تَابِعاً لِللَّوَّلِ 1925 وَذَاكَ كَالصَّلَاةِ فِي التَّمْثِيلِ 1926- وَذَاكَ كَالصَّلَاةِ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ 1927- وَالْحُكُمُ جَارٍ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ 1927- وَالْحُكُمُ جَارٍ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ

#### «المسألة الثانية عشرة»

مِثْلِ النِي مَرَّ جَوَازُهُ انْجَلَا إِحْدَاهُ مَا كَثِيبَانِ إِحْدَاهُ مَا كَثِيبَانِ وَالنَّهُيُ لِلْوَصْفِ الذِي قَدْ حَلَّهُ وَالنَّهُيُ لِلْوَصْفِ الذِي قَدْ حَلَّهُ فِي حَالِ مَحْرُوهٍ مِنَ الأَوْقَاتِ فِي حَالِ مَحْرُوهٍ مِنَ الأَوْقَاتِ كَالأَمْرِ لِلْعَاصِينَ بِالتَّسَتُّرِ كَالأَمْرِ لِلْعَاصِينَ بِالتَّسَتُّرِ وَحُحْمُ ثَانٍ مِنْهُ ذُو حُصُول وَحُحْمُ ثَانٍ مِنْهُ ذُو حُصُول مَعْنَى لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا مَعْنَى لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا مَعْنَى لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا

1928 - تَوَارُدُ النَّهْيِ مَعَ الأَمْرِ عَلَا 1929 - لَكِنْ لَهُ مِنْ بَعْدُ صُورَتَانِ 1929 - لَاكِنْ لَهُ مِنْ بَعْدُ صُورَتَانِ 1930 - وَذَاكَ مَا الأَمْرُ بِهِ لِلْجُمْلَةُ 1930 - وَذَاكَ مَا الأَمْرُ بِهِ لِلْجُمْلَةِ 1931 - كَالصَّوْمِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ 1932 - ثَانِيتَةٌ لِعَكْسِ ذَا التَّصَوُرِ 1932 - ثَانِيتَةٌ لِعَكْسِ ذَا التَّصَوُرِ 1933 - فَالأَوْلُ اسْتَقَرَّ فِي الأَصُولِ 1933 - فَالأَوْلُ اسْتَقَرَّ فِي الأَصُولِ 1933 - فَالأَوْلُ السَّتَقَرَّ فِي الأَصُولِ 1934 - فَالأَوْلُ النَّقُورِيعَ لَاكِنَّ هُنَا 1934 - فَالنَّوْلُ النَّقُورِيعَ لَاكِنَّ هُنَا التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا التَّافِرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا التَّافِرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا التَّافِرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا الْتَعْدِيدِ 1934 - فَالمُورِيعَ الْمُولِ 1934 - فَالنَّوْلُ التَّافُرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا اللَّهُ الْعَلَالِيَ الْمُعْلَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِيعَ لَاكِنَ الْمُنْ الْمَالَالَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُ

#### «المسألة الثالثة عشرة»

ذِي تَابِعِ أَوْلَى بِحَيْثُ مَا وَقْعِ وَقَصْدُ تَابِعٍ بِعَكْسِ اجْتُلِي وَقَصْدُ تَابِعٍ بِعَكْسِ اجْتُلِي تَفَاوُتاً فِي الشَّرْعِ رَعْيُهُ وَجَبْ وَفِي الشَّرْعِ رَعْيُهُ وَجَبْ وَنِسْبَةِ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْبِيدِ وَإِلسَّةِ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْبِيدِ وَالتَّهُ فِي الْمُكَمِّلُونِ وَالتَّقْبِيدِ وَالتَّهُ فِي الْمُكَمِّلُونِ وَالتَّهُ فِي الْمُكَمِّلُونِ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالْتَلْبِيدِ وَالْمُلْكِلُونِ وَالتَّهُ وَالْمُلْكِلِيدِ وَالْمُلْكِلِيدِ وَالْمُلْكِلُونِ وَالْمُلْكِلُونِ وَالْمُلْكِلُونِ وَالْمُلْكِلِيدِ وَالْمُلْكِلُونِ وَالْمُلْكِلُونِ وَالْمُلْكِلُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكِلُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكِلِي وَالْمُلْكِلُونُ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكِلِي وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلِي وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَلَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلْكُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُ

1935 ـ الطَّلَبُ الرَّاجِعُ لِلْمَتْبُوعِ مَعْ 1936 ـ مِنْ حَيْثُ مَا الْقَصْدُ إِلَيْهِ أَوَّلِي 1936 ـ مِنْ حَيْثُ مَا الْقَصْدُ إِلَيْهِ أَوَّلِي 1937 ـ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلطَّلَبُ 1938 ـ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلطَّلَبُ 1938 ـ مِنْ جِهَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّأْكِيدِ 1938 ـ مِنْ جِهَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّأْكِيدِ 1939 ـ أَلَا تَرَاهُ فِي السَصَّرُورِيَاتِ

#### «المسألة الرابعة عشرة»

يَكُونُ عَنْهُ تَابِعٌ بِمَعْرِلِ بِهِ لِأَمْرٍ غَيْرٍ ذَاكَ مُفْتَقِرْ بِهِ لِأَمْرٍ غَيْرٍ ذَاكَ مُفْتَقِر بِالْمُطْلَقَاتِ فَهْوَ فِيهِ يَجْرِي دُونَ دَلِيلٍ خَصَّهُ لَا يُرْتَفَا 1940 - الأَمْرُ بِالشَّيْءِ بِقَصْدٍ أَوَّلِي 1941 - لَاكِنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ أَمْر 1941 - لَاكِنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ أَمْر 1942 - دَلِيلُهُ مَا قَدْ مَضَى فِي الأَمْرِ 1942 - دَلِيلُهُ مَا قَدْ مَضَى فِي الأَمْرِ 1943 - وَقَصْدُ تَابِعٍ بِحُكْمِ اقْتَضَا 1943

#### «المسألة الخامسة عشرة»

ذَلِكَ مَطْلُوبٌ بِقَصْدٍ أَصْلِي بِالْقَصْدِ ثَابِتاً إِذَا مَا يَغْلِبُ بِالْمُلِ مَوْجُودٌ بِهِ التَّرْتِيبُ مِالْكُلِّ مَوْجُودٌ بِهِ التَّرْتِيبُ مَا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْداً أَوَّلَا مَا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْداً أَوَّلَا مُا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْداً أَوَّلَا مُتنانِ أَنْ جَاءَ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ فَي النَّوْمَ مُعْرِضِ الِامْتِنَانِ فَي النَّوْمَ مُعْرِضِ الْامْتِنَانِ فَي النَّوْمَ مُعْرِضِ الْامْتِنَانِ فَي النَّوْمَ مُعْرِضٍ الْامْتِنَانِ فَي لِقَعْد الْمُنْ الْمُنْ اللَّه مُعْتَبَراً فِي ذَاكَ قَصْدُ الشَّارِعِ مُعْتَبَراً فِي ذَاكَ قَصْدُ الشَّارِعِ بِالْجُزْءِ مَطْلُوباً لَنَا بِالْكُلِّ بِالْكُلِّ بِالْكُلِّ بِالْكُلِّ فِي الْمُلُوباً لَنَا بِالْكُلِّ

1944 مَا الْفِعْلُ مَطْلُوبٌ بِهِ بِالْكُلِّ 1945 وَقَدْ يَصِيرُ تَرْكُ هَذَا يُطْلَبُ 1946 وَقَدْ يَصِيرُ تَرْكُ هَذَا يُطْلُوبُ 1946 عَذَاكُ مَا التَّرْكُ بِهِ مَطْلُوبُ 1947 مَعْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَا 1948 مَعْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَا 1948 فَأَوَّلُ يَكْفِيهِ فِي الْبَيَانِ 1948 وَحَالُهُ ثَابِتَةٌ وَدَائِمَهُ 1950 وَحَالُهُ ثَابِتَةٌ وَدَائِمَهُ 1950 وَمُقْتَضَى النَّصُوصِ فِي مَعْنَاهُ 1950 وَجِهَةُ الأَخْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ 1950 وَجِهَةُ الأَخْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ 1951 وَجِهَةُ الأَخْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ 1952 وَجِهَةُ الأَخْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ 1952 وَجِهَةُ الأَخْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ 1952 وَعَانَدُ ذَا يُرَى الْمُبَاحُ الْفِعْلِ 1952 وَعِنْدَ ذَا يُرَى الْمُبَاحُ الْفِعْلِ

ذُمَّ لِللْإلْحَاقِ بِمَا قَدْ نَافَا بِهِ امْتِنَانٌ فَيُرَى مِمَّا اعْتُمِدْ وَأَنَّهُ يَـحُدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ وَأَنَّهُ يَـحُدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدِمُ ضِدَّ مَا طُلِبُ يُحَدِمُ ضِدَ مَا طُلِبُ يَعَالِمُ يَحَدُلُ وَمَا لَيْسَ يَسَعْ عَوَارِضِ التَّرْكِ وَمَا لَيْسَ يَسَعْ عَوَارِضِ التَّرْكِ وَمَا لَيْسَ يَسَعْ مِـنَ الْمُبَاحِ لِلتَّعَبُدَاتِ

1953 ـ لَاكِسنَّهُ إِنْ بَسَلَعَ الإِسْرَافَ الْمِدُ 1954 ـ وَالشَّانِ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ لَمْ يَرِدُ 1955 ـ وَالشَّانِ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ لَمْ يَرِدُ 1955 ـ وَكُونُهُ لِلَّهْ وِيُعْزَى وَاللَّعِبْ 1956 ـ وَذَا عَلَيْهِ تَسْنَبَيْنِ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ 1957 ـ كَالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ 1957 ـ كَالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ 1958 ـ وَمَيْزِ مَا يُقْلَبُ بِالنِّيَاتِ 1958 ـ وَمَيْزِ مَا يُقْلَبُ بِالنِّيَاتِ

#### «المسألة السادسة عشرة»

لَيْسَا عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ وَقَعَا مَا جَاءَ فِي تَنْوِيعِ جِنْسِ الِاقْتِضَا وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ وَمَلْحَظٍ مُخَصِّ قِسْمَانِ وَمَلْحَظٍ مُخَصِّ قِسْمَانِ إِمَّا لِتَرْكِ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ إِمَّا لِتَرْكِ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ لِمَا يَسْرُقُهُ إِلَّا أُولُو الأَحْوالِ لِمَا يَسْرُقُهُ إِلَّا أُولُو الأَحْوالِ إِذْ لَهُ مَا عَلَيْهَا فِي ذَاكَ مَا خَلَاثُولِ الشَّيْءِ وَالأَوَامِرِ وَنَاظِرٌ لِللَّيَّاتِ فَي ذَاكَ مَا عَلَيْهَا حَاصِلُ التَّرَتُّبِ وَالْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى اصْطِلَاحِ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى اصْطِلَاحِ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَعَانِي يَرْجِعُ إِلَى اصْطِلَاحِ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ

1959 ـ قَدْ مَرَّ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ مَعَا 1960 ـ وَمِنْ هُنَا فَلْيُتَصَوَّرْ مُقْتَضَا 1960 ـ إِلَى كَرَاهَة وَلِللتَّحْرِيمِ 1961 ـ إِلَى كَرَاهَة وَلِللتَّحْرِيمِ 1962 ـ وَالِاقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارٍ ثَانِ 1963 ـ وَالِاقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ أَصْلِهِ 1963 ـ إِذْ هُو بِاعْتِبَارُ مَرْقَى عَالِ 1964 ـ وَهَذَا الْإِعْتِبَارُ مَرْقَى عَالِ 1965 ـ وَهُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا صِنْفَانِ 1966 ـ فَنَاظِرُ فِي أَخْذِهِ لِللَّمِيرِ 1966 ـ إِمَّا لِمَا فِيها مِنَ التَّقَرُّبِ 1967 ـ أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا عَلَا الْعَدُلِ وَمَا قَد تَبِعُوا 1968 ـ أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا

#### «المسألة السابعة عشرة»

مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِنَّ حَقُّ اللهِ مُجَرَّداً عَنْ مُقْتَضَى الأَّحْوَالِ بِشَأْنِهَا لِلْعَبْدِ حَقٌّ مُطْلَقًا 1969 - إِنَّ الأَوَامِرَ مَعَ السَّوَاهِي 1970 - يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلامْتِثَالِ 1970 - يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلامْتِثَالِ 1971 - وَأَخْذُهَا مِنْ حَيْثُ مَا تَعَلَّقَا

1972 - فَالْمَأْخَذُ الثَّانِي عَلَى اعْتِبَارِ 1973 - وَالْمَأْخَذُ الأُوَّلُ جَارِي الْقَصْدِ 1974 - وَهُوَ صَحِيحٌ بِالدَّلِيلِ الآتِي 1975 - وَمُرَّ فِي الأَسْبَابِ وَالْحُقُوقِ

حَقِّ الْعِبَادِ فِي الأُمُورِ جَارِ عَلَى اطِّرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ عَلَى اطِّرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ وَالأَيَاتِ مِنْ ذَاكَ مَا يَكْفِي أُوْلِي التَّحْقِيقِ

#### «المسألة الثامنة عشرة»

ذَا لِستَسعَاوُنِ وَذَا لِسلَّصْلُ مُنَا يُسْتَفْسَرُ أَمْ جِهَةُ الأَصْلِ هُنَا يُسْتَفْسَرُ عَادَ لِسَابِ السَّدِّ لِللَّرَائِعِ عَادَ لِسَالِ السَّدِّ لِللَّرَائِعِ لِأَنَّهُ بِالإَنْ فِسبَاطِ أَصْلِي لِأَنَّهُ بِالإَنْ فِسبَاطِ أَصْلِي الْحَيلِ إِذْ فِي سِواهُ فَتْحُ بَابُ الْحِيلِ إِذْ فِي سِواهُ فَتْحُ بَابُ الْحِيلِ الْحِيلِ تَعَاوُنٌ لَكَيْهِ عَالِيباً جَرَا الْحِيلِ تَعَاوُنٌ لَكَيْهِ عَالِيباً جَرَا الْحِيلِ الْحَيلِ اللَّهِ الْحَيلِ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ الْمُعْلِي اللْمُلْعِلَيْ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

1976 - أَمْسِرٌ وَنَسهْ يٌ وَرَدَا فِسِي فِسعْلِ 1977 - هَلْ جَانِبُ التَّعَاوُنِ الْمُعْتَبَرُ 1978 - فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِللَّصْلِ الْوَاقِعِ 1978 - فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِللَّصْلِ الْوَاقِعِ 1979 - وَالْخُلْفُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ 1980 - أَوْ جِهةُ التَّعَاوُنِ الْمُكَمِّلِ 1980 - وَالْمَيْلُ لِلتَّعْاوُنِ الْمُكَمِّلِ فَالذِي يُرَا 1982 - فَذَا اعْتِبَارُ الأَصْلِ فِيهِ وَاجِبُ 1982 - فَذَا اعْتِبَارُ الأَصْلِ فِيهِ وَاجِبُ 1983 - وَحَيْثُ الأَمْرُ لِلتَّعَاوُنِ اسْتَقَرْ 1984 - لَاكِنْ إِذَا أُحِلَّ فِي مَحَلِّهِ 1984 - لَاكِنْ إِذَا أُحِلَّ فِي مَحَلِّهِ الْحُكْمَ عَلَى مَا خُصًّا 1985 - وَبَابُهُ الْحُكْمَ عَلَى مَا خُصًا لِبَادِ 1985 - كَمَنْعِ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادِ 1985 - كَمَنْعِ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادِ 1985 - كَمَنْعِ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادِ 1986 - كَمَنْعِ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادِ

# «الفصل الرابع»

### في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل

هُنَا الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ مُطْلَقًا مَبْنَاهُ وَهْيَ مَا مَضَتْ مُفَطَّلَةً

1987 - الْقَصْدُ بِالْعُمُومِ حَيْثُ أَطْلِقَا 1987 - وَذَا عَلَى الأَدِلَّةِ الْمُسْتَعْمَلَهُ 1988 - وَذَا عَلَى الأَدِلَّةِ الْمُسْتَعْمَلَهُ

#### «المسألة الاولى»

1989 ـ وَحَيْثُ مَا يَثْبُتُ أَصْلٌ عَمَّا 1990 ـ 1990 ـ قَضَايَا الأَعْيَانِ فَلَا يُوَثِّرُ 1990 ـ وَمِثْلُهَا حِكَايَةُ الأَحْوَالِ 1992 ـ مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ 1992 ـ مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِيِّ 1993 ـ وَشَانُهَا عَدَمُ الِاعْتِبَارِ 1994 ـ وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهُ 1995 ـ وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهُ 1995 ـ وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهُ 1995 ـ وَذَا الذِي يُعْتَمَدُ 1996 ـ وَذَا الذِي أُوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ 1997 ـ وَذَا الذِي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ 1998 ـ وَذَا الذِي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ 1998 ـ وَزَا الذِي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ 1998 ـ وَرَعْيُهُ دَاعٍ إِلْى يَعْقَرِيبِ

#### «المسألة الثانية»

تَنْزِيلُهَا عَلَى الْعُمُومِ الْعَادِي لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكُلِّي لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكُلِّي وَبِالْبُلُوعِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ وَبِالْبُلُوعِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْ يَ أَصْلُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْ يَ أَصْلُ

2000 قَوَاعِدُ الشَّرْعِ لَدَيْهَا بَادِ 2000 مُعْتَبَراً فِي كُلِّ أَصْلِ 2002 أَلَا تَرَى الْعَقْلَ بِهِ التَّكْلِيفُ 2003 إِذْ غَالِباً بِهِ يَكُونُ الْعَقْلُ لَي 2003 إِذْ غَالِباً بِهِ يَكُونُ الْعَقْلُ الْعَلْمُ الْعَقْلُ الْعَلْمُ الْعَقْلُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

#### «المسألة الثالثة»

تَفْرِيرُهَا مَعْرِفَةٌ نَحْوِيَهُ أَنْ لِلْعُمُومِ بَعْدُ مَلْحَظَانِ لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الِاسْتِغْرَاقِ لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الِاسْتِغْرَاقِ 2004 وَلِلْعُمُومِ صِيَعٌ وَضْعِيَّهُ 2004 وَلِلْعُمُومِ صِيَعٌ وَضْعِيَّهُ 2005 وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْبِيَانِ 2006 مَلْحَظُ الِاعْتِبَارِ بِالإِطْلَاقِ 2006 مَلْحَظُ الِاعْتِبَارِ بِالإِطْلَاقِ

حَيْثُ يُرَى التَّخْصِيصُ بِالْمَفْصُولِ بِمُقْتَضَى الْعَادَاتِ وَالأَحْوَالِ وَإِنْ يُخَالِفُ ذَاكَ أَصْلُ الْوَضع وَرَعْتُهُ مُنْج مِنَ الإِجْهَالِ وَلِلسَّمَاعِ الْحُكْمُ فِي الْقِيَاسِ هُ وَ السَّماعُ إِنْ تَعَارُضٌ وَقَعْ مِنْ جِهَةِ الْمَسَاقِ وَالْمَفْهُوم لِضَبْطِهَا أَوْجُهُ الِاسْتِعْمَالِ فِيهِ وَمَنْ يَفْهَمُ قَصْدَ الْعَرَبِ تَبَايُنُ الْفَهْم لِقَصْدِ الشَّارِع فَمِنْ تَفَاوُتِ النُّهَى فِيمَا اقْتَضَا لِمَا أَتَى أُخَصَّ فِي الْمَسَاقِ فِي مُنْتَهَى مَحْمُودٍ أَوْ مَذْمُوم جَارٍ عَلَى الْعُمُوم حَيْثُ مَا صَدَرْ فِي أَصْلِهِ عَنْ حُكْم ذَا بِخَارِج فَهْماً وَإِفْهَاماً لِهَذَا الْمَذْهَبِ مَا لَا يَـمُـرُ قَـصْـدُهُ بِسِبَالِ لَمْ يَكُ بِالدَّاخِلِ فِيمَا فُهِمَا إِلَّا أنسا فسأعسط ديسنسارا نَبُّهُ لِلْمَعْنَى مِنَ الْمَنْقُولِ إِذْ يَسْنَبُنِي عَلَيْهِ عِلْمٌ جَمُّ اللهُ عِلْمٌ جَمُّ

2007 وذَا إِلَيْهِ الْقَصْدُ فِي الْأَصُولِ 2008 ـ وَمَلْحَظُ اعْتِبَارِ الْاسْتِعْمَالِ 2009 فَشَأْنُهَا فِيمَا اقْتَضَتْهُ مَرْعِي 2010 فَالِاعْتِبَارُ هَكَذَا اسْتِعْمَالِي 2011 والاعْتِبَارُ قَبْلُهُ قِياسِي 2012 فَمِنْ أَصُولِ النَّحْوِ أَنَّ الْمُتَّبَعْ 2013 - إِذاً فَا لِاعْتِبَارُ لِللَّعْمُوم 2014 ـ أَعْنِي بِهِ مُقْتَضَيَاتِ الْحَالِ 2015 ـ وَمِنْهُ عُرْفيٌ تَسَاوَى الْعَرَبي 2016 ـ وَمِنْهُ شُرْعِيٌّ بِهِ فِي الْوَاقِع 2017 ـ فَمَا أَتَى فِيهِ بِعَكْسِ مَا مَضَى 2018 ـ وَمِنْهُ الِاعْتِبَارُ بِالإِطْلَاقِ 2019 مِنْ مُقْتَضَى مَا جَاءَ لِلْعُمُوم 2020 ـ فَـمِـثُـلُ قَـوْلِهِ تَـعَالَـى مَا تَـذُرْ 2021 وَلَيْسَ مَا امْتَازَ بِأَمْرٍ خَارِجِي 2022 ـ وَالشَّاهِدُ الْعَدْلُ لِسَانُ الْعَرَبِ 2023 إِذْ جُبِلُوا طَبْعاً عَلَى إِهْمَالِ 2024 لِذَاكَ لَا صِحَّةً لِاسْتِثْنَاءِ مَا 2025 ـ كَأَنْ يُعَالَ مَنْ غَزَا الْكُفَّارَا 2026 و رَبِعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالأَصُولِ 2027 و هَذا الأَصْل فَهُمُهُ مُهِمَ مُهُمُ مُهِمَ

#### «المسألة الرابعة»

مِنْهَا الْعُمُومُ حَيْثُ كَانَتْ بِالرُّخَصْ عَلَى مَجَازِ الْقَوْلِ لَا الْحَقِيقِي عَلَى مَجَازِ الْقَوْلِ لَا الْحَقِيقِي وَلَيْسَ فِي التَّخْيِيرِ بِالْمُنْدَرِجِ فَالشَّأْنُ فِيهَا الشَّأْنُ فِي النِّسْيَانِ

2028 عَزَائِمُ الشَّرْعِ جَمِيعاً لَا يُخَصْ 2029 وَمُطْلِقٌ لِذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ 2029 وَمُطْلِقٌ لِذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ 2030 وَمُطْلِقٌ الرُّخْصَةِ رَفْعُ الْحَرَجِ 2031 وَقَدْ مُضَى الرُّخْصَةِ رَفْعُ الْجَرَجِ 2031 وَقَدْ مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ 2031 وَقَدْ مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ

#### «المسألة الخامسة»

لَيْسَ مُخَصِّصًا عُمُومَ الْحُكْمِ
وَ الْخَطَ إِللَّا اللَّلَاحِ قِ لِلإِنْسَانِ
بِخَطَ إِللَّهَ الْحَاكِمِ وَالْمُكَلَّفِ
وَشَارِبِ الْمُسْكِرِ عَنْ جُلَّابِ
وَشَارِبِ الْمُسْكِرِ عَنْ جُلَّابِ
مِمَّا أَبَاحَ الشَّرْعُ إِذْناً فِعْلَهُ
وَالأَصْلُ بَاقٍ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَا
جَبْراً لِمَا بِهِ الْفَسَادُ وَقَعَا

2032 وَخُلُّ عُذْرٍ مُسْقِطٍ لِلِاثْمِ 2033 وَذَاكَ كَالإِحْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ 2034 وَذَاكَ كَالإِحْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ 2034 وَالْحُحْمُ فِيهَا وَاحِدُ فَلْنَحْتَفِ 2035 وَالْحُحْمُ فِيهَا وَاحِدُ فَلْنَحْتَفِ 2035 كَمَانِعِ الْحَقِّ لِذِي اسْتِيجَابِ 2036 وَصُنْلَهُ 2036 وَلَكِنْ رَفَعَ التَّاثِيمَا وَمَصْلَلُهُ 2037 وَكُلَّا وَلَكِنْ رَفَعَ التَّاثِيمَا 2038 وَحَيْثُ يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا 2038 وَحَيْثُ يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا عَلَيْ التَّلَافِي شُرِعَا 2038 وَحَيْثُ يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا عَلَيْ التَّلَافِي شُرِعَا التَلَافِي شُرِعَا التَّلَافِي شُرِعَا التَّلَافِي شُرِعَا التَّلَافِي شُرَعَا التَّلَافِي شُرِعَا التَّلَافِي شُرَعَا التَّلَافِي شُرِعَا التَّلَافِي شُرِعَا التَّلَافِي شُوعَا التَّلَافِي شُرِعَا اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَلِيْ الْمُعَالِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالَالْمُ الْمَلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالَوْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلُونِي الْمَالِي الْمُعْلِيْلِي الْمُعْلِيْلُونِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْل

#### «المسألة السّادسة»

مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ وَالْمَعَانِ وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ لَدَى الْمَوَاقِعِ بِحَيْثُ عَنَا فِي الْمَوْمِ الْأَصْلِي فِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي غِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي عَلَيْهِ قَبْلُ وَهْوَ أَمْرٌ اتَّضَحْ عَلَيْهِ قَبْلُ وَهُو أَمْرٌ اتَّضَحْ تَواتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيَانِ تَواتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيَانِ قَاعِدَةٌ يَعُمَّ حَالُهَا الْبَيَانِ قَاعِدَةٌ يَعُمَّ حَالُهَا الْبَشَرْ

2039 عُسَا عَسَمَّ لَهُ نَسَهْ جَانِ 2040 عُلَا وَّ الْمُشْهُورُ فِي الْأَصُولِ 2040 فَالأَوَّلُ الْمَشْهُورُ فِي الْأَصُولِ 2041 عُنَا اسْتِقْرَاءُ حَالِ الْمَعْنَا 2042 عَسِّى يَكُونَ مِنْهُ أَمْر كُلِّي 2042 عَسِّى يَكُونَ مِنْهُ أَمْر كُلِّي 2043 وَهُوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحْ 2045 وَهُوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحْ 2044 فِي الْمُصْلِلُ مُسَانِ 2044 فَي الْمُصَلِّلُ مَضَلاً رَفْعُ الضَّرَرُ عَسَانِ 2045 كَأَنْ نَقُولَ مَثَلاً رَفْعُ الضَّرَرُ عَسَانِ 2045 عَلَى مَثَلاً رَفْعُ الضَّرَرُ عَسَانِ 2045

بَلْ بِمَجِيءِ الْمَنْعِ فِي مَوَارِدِ فِي مُقْتَضَى نَوَازِلٍ عَدِيدَهْ فِي مُقْتَضَى نَوَازِلٍ عَدِيدَهُ بَانٍ عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي الْمَوَاقِعِ 2046. ثَابِتَةٌ لَا بِسَلِ وَاحِدِ 2046. ثَابِتَةٌ لَا بِسَلَلِيلٍ وَاحِدِ 2047. وَهَدِهِ مَسْالَةٌ مُنفِيدِهِ مَسْالَةٌ مُنفِيدِهِ عَسْالَةٌ مُنفِيدِهِ عَسْالَةً مُنفِيدِهِ 2048. وَآخِدٌ بِالسَّدِّ لِللَّذَرَائِعِ 2048. وَآخِدٌ بِالسَّدِّ لِللَّذَرَائِعِ

#### «المسألة السابعة»

مُكَرَّراً مُنْتَشِر بَخْصِيصٍ بِأَمْرٍ وَاقِعِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِأَمْرٍ وَاقِعِ فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِهِ فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِهِ لِمَوْرِدِ الْمَشْرُوعِ فِي أَنْحَاءِ فِي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجُ فِي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجُ وَي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجُ وَي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجُ وَعَدَمِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ وَعَدَمِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ وَلَا مُسكَرَّدٍ وَلَا مُسكَرَّدٍ وَلَا مُسكَرَّدٍ وَلَا مُسكَرَّدٍ وَلَا مُسكَرَّدٍ وَلَا مُسكَبرُ وَالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّمٍ لِحُكْمِهِ بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّمٍ لِحُكْمِهِ بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّمٍ لِحُكْمِهِ لِحُكْمِهِ إِلْكُمُ فَا اللَّهُ الْمُحْمِهِ لِحُكْمِهِ فِي الْمُحْتِ عَنْ مُخَصِّمٍ لِحُكْمِهِ لِحُكْمِهِ فِي الْمُحْتِ عَنْ مُخَصِّمٍ لِحُكْمِهِ لِحُكْمِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّمِ لِحُكْمِهِ لِحُكْمِهِ فَالْمَحْتِ عَنْ مُخَصِّمٍ لِحُكْمِهِ فِي الْمُحْتِ عَنْ مُخَصِّمِ لِحُكْمِهِ لِحُكْمِهِ فِي الْمُعْتَ عَنْ مُخَصَّمِ لِحُكْمِهِ فِي الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُحْتِ عَنْ مُخَصِّمِ لِحُكْمِهِ فِي الْمُعْتَعِيْمِ فِي الْمُعْتِ عَنْ مُخَعِيهِ فَيْ الْمُعْتِ عَنْ مُخَعِيهِ فَيْ الْمُعْتِ عَنْ مُحْمِلِهِ لِلْمُعْتِ عَنْ مُحْمِلِهِ الْمُعْتِ عَنْ مُحْمِلِهِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعِلَّالِيْقِيْدِ الْمُعْتِ عَنْ مُحْمِلِهِ الْمُعْتِ عَنْ مُحْمِلِهِ الْمُعْتِ عَنْ مُحْتَلِهِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ عَنْ مُحْتَمِ الْمُعْتِ عَنْ مُحْتَمِ الْمُعْتِ عَنْ مُعْتَعِمُ الْمُعْتِ عَنْ مُحْتِهِ الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ عَنْ مُعْتَعِيْمِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ عِلْمُ الْمُعْتِ عَنْ مُحْتَعِلَمُ الْمِلْمِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ عَنْ مُحْتَمِ الْمُعْتِ الْمِعْتِ الْمِعْتِ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتَعِلَمِ الْمُعْتِعِيْمِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِعِيْمِ الْمُعُلِي الْمُعْتِ الْمِعْتِ الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعِيْمِ الْمِعْتِ الْمُعِلِي الْمُعْتِعِيْمِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمِعْتِ الْمِ

2049 معننى الْعُمُومَاتِ إِذَا مَا اتَّحَدَا 2050 بِحَسَبِ الْحَاجَةِ فِي الْمَوَاضِعِ 2051 فَإِنّهُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ 2051 فَإِنّهُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ 2052 وَذَاكَ ثَابِتُ بِالإِسْتِ قُرَاءِ 2053 وَذَاكَ ثَابِتُ بِالإِسْتِ قُرَاءِ 2053 كِمِثْلِ مَا قُرِّرَ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ 2054 وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ 2055 وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ 2055 وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ 2056 وَعُنْدَ ذَا يَبْدُوا انْفِرَادُ قِسْمِهِ 2056 وَعِنْدَ ذَا يَبْدُوا انْفِرَادُ قِسْمِهِ

# «الفصل الخامس في البيان والاجمال وفيه مسائل» «المسألة الأولى»

لِمُقْتَضَى جَوَامِعِ الْقُرْآنِ وَذَا دَلِيلُهُ جَلِي يُ بَيِّنُ بَيِّنُ بَيِّنَ بَيِّنَ بَيِّنَ بَيِّنَ بَيِّنَ بَيِّنَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ حَسَبَمَا قَدْ جَاءً فِي الأَخْبَارِ

2058 - أُمِرْ رَّسُولُ اللهِ بِالْبَيَانِ 2059 - وَالْمُبَلِّغُ لَهُ الْمُبَيِّنُ 2059 - وَالْمُبَيِّنُ لَهُ الْمُبَيِّنُ 2060 - يِالْمِقُولِ وَالْفِعْلِ وَبِالْإِقْرَارِ 2060 - يِالْمِقُولِ وَالْفِعْلِ وَبِالْإِقْرَارِ

#### «المسألة الثانية»

فِي هَـدْبِهِ لِـلْـمِنْهَج السَّوِيِّ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ مِللَّةِ مَا تَسَيَّنُوا لِللَّالِ

2061 - الْعَالِمُ وَارِثُوا النَّبِيِّ 2061 - وَالنَّبِيِّ عَالِمُ وَارِثُوا النَّبِيِّ وَالْكُوا النَّبِيِّ وَالْكُونَ أَنْ يُبَيِّنُوا 2062 - فَهُمْ مُطَالَبُونَ أَنْ يُبَيِّنُوا

لَهُمْ وَبِالنَّصِّ الذِي قَدْ وَضَحَا فَيَنْ بَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ فَيَنْ بَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ

2063 مِنْ جِهَةِ الإِرْثِ الذِي قَدْ صُحِّحَا 2063 مِنْ جِهَةِ الإِرْثِ الذِي قَدْ صُحِّحَا 2064 مِنْ جِهَةِ الإِرْثِ الذِي أَلْسَبَانِ 2064 وَإِذْ بَسَدَا تَسْعَسَيُّنُ الْسَبَسِانِ

#### «المسألة الثالثة»

بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَحَتْمٌ أَنْ يُرَا كَمِ شُلُو مَا كَانَ مِنَ الرَّسُولِ كَمِ شُلُ مَا كَانَ مِنَ الرَّسُولِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ وَشَأْنُ الْخَلَفِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ وَشَأْنُ الْخَلَفِ

2065 إِذَا تَاتَّى مَعَ ذَا أَنْ يَصْدُرَا 2065 إِذَا تَاتَّى مَعَ ذَا أَنْ يَصْدُرَا 2066 بِنِسْبِة الْعَالِم ذَا حُصُولِ 2066 بِنِسْبِة الْعَالِم ذَا حُصُولِ 2067 وَهَكَذَا قَدْ كَانَ شَأْنُ السَّلَفِ 2067

#### «المسألة الرابعة»

إِنْ وَقَعَا الْغَايَةُ فِي الْبَيَانِ لِيَحْصُلَ الْبَيَانُ فِيمَا يُوخَذُ لِيَحْصُلَ الْبَيَانُ الْهَادِي وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ الْبَيَانُ الْهَادِي وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ الْبَيَانُ الْهَادِي وَبَالِغ مِنَ آخَرَ النِّهَايَةُ فَي كُلِّ مَا رَجَعَ لِلْعَيَانِ فِي كُلِّ مَا رَجَعَ لِلْعَيَانِ وَالْفَوْلُ دُونَهُ إِذَا مَا بَيَّنَهُ وَالْفَوْلُ دُونَهُ إِذَا مَا بَيَّنَهُ لَا اللَّهُ مُحْصُولٍ وَالْعُمُومِ لَا الْخُصُولِ وَالْعُمُومِ لِلْمُقْتَضَى الْخُصُولِ وَالْعُمُومِ وَالْعُمُومِ فَلْ الْبَيَانِ فَيُ فِي الْبَيَانِ فَيُ الْبَيَانِ فَيُ الْبَيَانِ فَي الْبَيَانِ فَي الْبَيَانِ

2068 الْقُولُ وَ الْفِعْلُ الْمُطَابِقَانِ 2069 وَكُلُ ذَاكَ قَالَ صَلُّوا وَخُذُوا 2070 وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِ 2070 وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِ 2071 وَقُاصِرٌ مِنْ جَانِبٍ عَنْ غَايَةُ 12072 فَقَاصِرٌ مِنْ جَانِبٍ عَنْ غَايَةَ الْبَيَانِ 2072 فَالْفِعْلُ مُبْدٍ غَايَةَ الْبَيَانِ 2073 مِمَّا لَهُ كَيْفِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ مُعَيَّنَةً مُعَيَّنَةً مُعَيَّنَةً مُعَيَّنَةً مُعَيَّنَةً مُعَيَّنَةً وُولِ لَهُ قُصُورُ 2074 وَهُو عَنِ الْقَوْلُ بِالْصِيغَةِ ذُو تَفْهِيمِ 2075 وَالْقَوْلُ بِالْصِيغَةِ ذُو تَفْهِيمِ 2076 وَالْقَوْلُ بِالْصِيغَةِ ذُو الْأَوْمَانِ وَ الأَعْيَانِ 2076 وَالْحَالِ وَالأَرْمَانِ وَ الأَعْيَانِ 2076

#### «فصل»

بَيْنَ الْبَيَانَيْنِ وَذَا صَحِيحُ عَلَى مَحَلًّ وَاحِدٍ إِنْ وُجِدًا عَلَى مَحَلًّ وَاحِدٍ إِنْ وُجِدًا 2077 وَعِنْدَ ذَا لَا يَدْخُلُ التَّرْجِيحُ 2077 وَقَدْ يُرَى يَدْخُلُ فِيهَا وَرَدَا 2078 وَقَدْ يُرَى يَدْخُلُ فِيهَا وَرَدَا

#### «المسألة الخامسة»

فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ مُصَدِّقً فَهْماً إِذَا لَمْ يَكُ بِالْمُنَاقِضْ وَمُوقِعُ السرِّيبَةِ وَالسَّوَقُفِ وَمُقْتَضِى مِنَ الدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ لِسزَلْسة الْسعَالِسم فِسي الأنسام بِعَوْلِهِ وَفِعْدِهِ وَالِاهْتِدَا أَقْوَى وَأَدْعَى لِبَيَانِ الْحِسِّي لِمَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ الِاقْتِدَا لَـهُ اعْـتِـبَارَانِ إِذَا يُسفَسطَّلُ جَرَتْ عَلَى الأَحْكَام فِي التّصْرِيفِ لِمَا مِنَ الْمَشْرُوعِ قَدْ تَعَيَّنَا فِسي حَفَّهِ وَاجِبٌ أَوْ مُحَرَّمُ فَخَيْرُ مَا بَيَّنَهُ مَهْنُوعُ يَظْهَرُ مِنْهُ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ 2079 ومَا مِنَ الْقَوْلِ بَيَاناً يُطْلَقُ 2080 ـ وَعَاضِدٌ يَرْفَعُ كُل عَارِضْ 2081 وَهُو مُكَذَّبٌ مَعَ التَّخَالُفِ 2082 ـ وَذَاكَ أَمْسِرٌ بَسِيِّنٌ مِسنَ السَّطَرْ 2083 ـ وَمِنْ هُنَا دُخُولُ الْاسْتِعْظَام 2084 مِنْ حَيْثُ مَا مَنْصِبُهُ لِلاقْتِدَا 2085 ـ وَالْحَاصِلُ الأَفْعَالُ فِي التّأسِّي 2086 لِذَا اعْتِبَارُ شَاأْنِهَا تَاكَّدَا 2087 وكُللُّ مَا يَـقُـولُ أَوْ مَا يَـفْعَللُ 2088 فَبِاعْتِبَارِ جِهَةِ التَّكُلِيفِ 2089 ـ وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُبِيِّنَا 2090 ـ فَـقَـوْلُـهُ كَـفِعْـلِهِ مُـقَـسَّمُ 2091 وَهُو مُبَيَّنٌ بِهِ الْمَشُرُوعُ 2092 وَذَا لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَا تَعْرِيبُ

#### «المسألة السّادسة»

أَنْ لاَ يُسَوَّى مَعَ ذِي الْـوُجُـوبِ
كَعَـدَمِ السَّسُوِيَةِ اعْسَقِادَا
غَيْرِ مُنِخِلِّ بِاعْتِقَادٍ فِيهِ
غَيْرِ مُنِخِلِّ بِاعْتِقَادٍ فِيهِ
لِنْ عُلْلِهِ وَلَا عَلَى السَّوَامِ
وَكَمْ حَدِيثٍ يَقْتَضِيهِ وَأَثَرْ

2093- وَإِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْمَنْدُوبِ 2094- فِي قُولٍ أَوْ فِعْلٍ لِلذَاكَ قَادَا 2095- فِي قُولٍ أَوْ فِعْلٍ لِلذَاكَ قَادَا 2095- إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّنْبِيهِ 2096- وَذَاكَ مِنْ لُ تَوْلِ الْالْتِوْرَامِ 2096- وَذَاكَ مِنْ لُلَّيْرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ

خَشْيَةً أَنْ يَعُودَ فَرْضاً اسْتَقَلْ وَحْياً وَهَذَا الْخُوْفُ لَيْسَ يَسْرِي فَيَدْخُلُ الْعَالِمُ فِي ذَا الْمَعْنَا خَوْفَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا فَرْضِيَّهُ الإعْتِقَادِ أَنَّ ذَاكَ سُّنَهُ عِسنَايَةٌ تُسوجَدْ فِسي أَبْوَابِ

2098 قَدْ تَرَكَ الرَّسُولُ مَحْبُوبَ الْعَمَلْ 2099 ـ فَـقِـيلَ خَـوْفَ فَـرْضِهِ بِالأَمْرِ 2100 وقِيلَ خَوْفَ الْفَرْضِ أَنْ يُظَنَّا 2101 ويَتْرُكُ الْعِسبَادَةَ النَّدْبِيَّهُ 2102 ويَستُرُكُ الْمُبَاحَ فِي مَنظِنَّهُ 2103 ـ وَمَالِكُ لَهُ بِهَذَا الْسَبَابِ 2104 إِذْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ عِبَادَةً وَعَادَةً بِمَانِعِ

#### «فصل»

بِهِ لَدَى التّفْرِيقِ مِمَّا يُقْتَفَا لَـهُ وَفِـي قَـرِيـنَـةٍ وَلاحِـقِ

2105-ثُمَّ بَيَانُ الْقَوْلِ مَهْمَا يُكْتَفَا 2106 أَوْ لَا فَبِالْفِعْلِ وَلَوْ فِي سَابِقِ

#### «فصل»

يُسظَىنَ أَنَّ تَـرْكَـهُ هُـوَ السَّنَانُ وَالسَّوْكُ إِخْسَلَالٌ بِالْمُسِرِ كُلِّكِ إِنْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَفْعَلُ مَنْدُوباً وَلَا يَلْتَرِمُهُ فِي غَسْلِ ثُوْبِهِ عَلَى مَا فِي الأَثْرُ

2107 و لَا مَعَ الْمُبَاحِ تَرْكاً خَوْفَ أَنْ 2108 مَعْ أَنَّ فِيهِ طَلَباً بِالْكُلِّ 2109 فَالْمُقْتَدَى بِهِ عَلَى مَا يَلْزُمُهُ 2110 وقُدْ يُرَى الأَصْلُ لِذَا فِعْلُ عُمَرُ

#### «المسألة السابعة»

أَنْ لَّا يُسَوَّى مَعَ ذِي الْكَرَاهَةِ بِقَصْدِ فِعْدِهِ عَلَى الدُّؤُوبِ أَوْ قُرْبَةً إِلَّا مَعَ التَّنْسِيهِ

2111 مِنْ حَقِّ مَنْسُوبٍ إِلَى الإِبَاحَةِ 2112 فِي التَّرْكِ دَائِماً وَلَا الْمَنْدُوبِ 2113 ـ خَشْيَةً أَنْ يُعَدَّ فِي الْمَكُرُوهِ

#### «المسألة الثامنة»

أَنْ لا يُسسوَّى بِالْمُحَرَّمَاتِ بِمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَهُوَ الشَّانُ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَهُوَ الشَّانُ فَيُ وَجِبُ التَّرْكَ لَهُ مَنْ بَعْدُ فَيُ وَجِبُ التَّرْكَ لَهُ مَنْ بَعْدُ خَصْبَة ظَنِّ أَنَّ ذَاكَ أَصْبَلُهُ خَصْبَة ظَنْ أَنَّ ذَاكَ أَصْبَلُهُ بِالزَّجْرِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِنْكارِ بِالزَّجْرِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِنْكارِ يُللَّنَ فِيهِ أَنَّهُ مِنَ السَّنَنُ فَيهِ أَنَّهُ مِنَ السَّنَنُ فَيهِ أَنَّهُ مِنَ السَّنَنُ

2114 - حَقِيقَةُ الْمَكْرُوهِ حَيْثُ يَأْتِي 2115 - وَذَاكَ مَـطْلُوبٌ بِهِ الْبَيَانُ 2115 - وَذَاكَ مَـطْلُوبٌ بِهِ الْبَيَانُ 2116 - خَوْفاً مِنْ أَنْ يَطُولَ فِيهِ الْعَهْدُ 2116 - وَلَا يُسَوَّى بِمُبَاحٍ فِعْلُهُ 2117 - وَلَا يُسَوَّى بِمُبَاحٍ فِعْلُهُ 2118 - وَذَا الْبَيَانُ فِيهِ أَمْرٌ جَارِ 2118 - وَذَا الْبَيَمَا مَا كَانَ عُرْضَةً لأَنْ 2119 لَا سِيّمَا مَا كَانَ عُرْضَةً لأَنْ

#### «فصل»

فِي ضِمْنِهِ مَنْشَا فِقْهٍ طَائِلِ لَا يَنْبَغِي لَهُ الْتِزَامٌ سَرْمَدَا وَلَا اقْتِصَارُهُ عَلَى كَيْفِيَهُ وَلَا اقْتِصَارُهُ عَلَى كَيْفِيَهُ وَلْيَتْرُكِ السِّقُونِ فِي أَوْقَاتِ جَاهِلٌ الْوُجُوبَ فِيمَا يَعْتَمِدْ قَدْ جَاهَدُوا النَّفُوسَ فِي التَّصَرُّفِ فِعْلاً وَتَعْلِيماً عَنِ الْجُمْهُورِ فُعْلاً وَتَعْلِيماً عَنِ الْجُمْهُورِ مُنَاسِباً حَالَهُمُ الْمُعْتَادَهُ تَوْصِيَّةُ الأَتْبَاعِ بِالْكِئْمَانِ 2120 وَمَا مَضَى مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ 2121 مِنْ ذَاكَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الِاقْتِدَا 2122 مِنْ ذَاكَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الِاقْتِدَا 2122 لِمَا مِنَ الْعِبَادَةِ النَّدْبِيَّةُ 2123 مِمَّا أَتَى شَرْعاً بِكَيْفِيَّاتِ 2124 مِمَّا أَتَى شَرْعاً بِكَيْفِيَّاتِ 2124 وَعِنْدَمَا كَانَ أَوْلُوا التَّصَوُّفِ 2125 وَعِنْدَمَا كَانَ أَوْلُوا التَّصَوُّفِ 2126 وَحَرَجُوا فِي سَائِرِ الأُمُورِ 2126 وَحَرَجُوا فِي سَائِرِ الأُمُورِ 2127 وَحُرَجُوا فِي سَائِرِ الأَمْورِ 2127 وَهُمْ أَهُمُّ حَالِهِمْ فِي الشَّانِ الشَّأْنِ 128 وَهُمْ أَهُمُّ حَالِهِمْ فِي الشَّأْنِ

#### «المسألة التاسعة»

عَلَى لُزُومِ الْفِعْلِ وَاسْتِمْرَادِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَحْكَامِ بِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَحْكَامِ فِي حَتْم تَرْكِهِ عَلَى اللَّوَام 2129 - حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ فِي اسْتِقْرَارِهِ 2130 - فَلَا يُسسَوَّى مَعَ الإِنْسِجَتَامِ 2131 - وَمِثْلُ ذَاكَ الْقَوْلُ فِي الْحَرَام مِنْهُ لِمَعْنَى حُكْمُهُ بِهِ اتَّصَلْ قِيهِ يَنْحَتِمْ قِسْمَيْنِ مَا الْعِقَابُ فِيهِ يَنْحَتِمْ مُخَالِفٌ لَهُ بِهَـذَا الشَّانِ مُخَالِفٌ لَهُ بِهَـذَا الشَّانِ أَنْ لَا يُسَوَّيَا بِحَيْثُ وَقَعَا أَنْ لَا يُسَوَّيَا بِحَيْثُ وَقَعَا مِنْ جِهِةَ الْفِعْلِ عَلَيْهِ آتِ مِنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي ذَا مُقْتَضَا مِنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي ذَا مُقْتَضَا تُلُفَى هُنَا فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلَهُ تُلُفَى هُنَا فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلَهُ تُلُفَى هُنَا فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلَهُ

2132 و ذَاكَ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ يُنْتَقَلْ 2133 و ذَاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَنْقَسِمْ 2134 و ذَاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَنْقَسِمْ 2134 و ذُاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَنْقَسِمْ 2135 و ذُاكَ أَنْ الْوَاجِبَازِ قِسْمَيْهَا مَعَا 2135 و وَالْحُكُمُ أَيْضًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ 2136 و و كُلُّ مَا يُحْذَرُ فِيمَا قَدْ مَضَا 2137 و و كُلُّ مَا يُحْذَرُ فِيمَا قَدْ مَضَا الْأَدِلَّ هُ الْمُاضِي مِنَ الأَدِلَّ هُ الْمُاضِي مِنَ الأَدِلَّ هُ الْمُاضِي مِنَ الأَدِلَّ هُ الْمُاضِي مِنَ الأَدِلَّ هُ الْمُاضِي مِنَ الأَدِلَ الْمُافِي مِنَ الأَدِلَّ هُ الْمُاضِي مِنَ الأَدِلَ الْمُاضِي مِنَ المُاسِي مِنَ المُعَالِقُولِ الْمُاسِي مِنَ المُاسِي مِنَ المُعَالِقُولِ الْمُعُمُ أَنْ الْمُعَالِقُولُ مُنْ الْمُعُمْ أَلُولُ مُنْ الْمُعُرُولُ فِي مُنَا الْمُعَالِقُولُ مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْلَلُ مُنْ الْمُعْرَافِي مِنْ الْمُعْرَافِي مِنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مِنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَافِي مِنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مِنْ الْمُعْرِقِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مِنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مِنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُنْ الْمُعْرَافِي مُع

#### «المسألة العاشرة»

2139 وَيَلْزَمُ الْبَيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ 2140 فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا تَقَرَّرَا 2140 فَحَيْثُ مَا قُرِّرَتِ الأَسْبَابُ مَعْ 2142 فَحَيْثُ مَا قُرِّرَتِ الأَسْبَابُ مَعْ 2142 وَإِنْ يَكُ الْفِعْلُ عَلَى خِلَافِ 2143 وَمِثْلُهُ حَالُ الْبَيَانِ الْوَاقِعِ 2144 وَذَاكَ مَا دَلِيكُ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ 2144 وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ 2145 وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْأَسْبَابِ 2145 وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْأَسْبَابِ 2146 وَقَدْ أَتَى كَنْ الرَّسُولِ فِي الْأَسْبَابِ

إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ حَيْثُ يَقَعُ فِيمَا يَلِي التَّكْلِيفَ حُكْمُهُ جَرَا مُوافِقِ الْفِعْلِ الْبَيَانُ قَدْ وَقَعْ مُوافِقِ الْفِعْلِ الْبَيَانُ قَدْ وَقَعْ تَقْرِيرِهَا ءَاذَنَ بِالتَّنَافِي لِمُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ فِي الشَّرْعِ فَالتَّنْبِيهُ فِيهِ كَافِ إعْمَالُهُ الرُّحْصَةَ فِي حَالِ السَّفَرُ مِنْ نَفْسِهِ الْعَلِيَةِ الْجَنَابِ

#### «المسألة الحادية عشرة»

صِحَتِهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ مُنْتَفِ بِمُقْتَضَى دَلِيلِهِ الْقُرْآنِي عَلَى بَيَانِهِ بِلَا اسْتِرَابَهُ مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعِ لَهُمْ فِيهِ نَظَرْ

2147 ـ مَا بَيَّنَ الرَّسُولُ لا إِشْكَالَ فِي 2148 ـ لأَنَّهُ الْمَبْعُوثُ لِلْبَيَانِ 2148 ـ لأَنَّهُ الْمَبْعُوثُ لِلْبَيَانِ 2149 ـ وَمِثْلُهُ مَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ 2150 ـ وَهَلْ يَكُونُ حُجَّةً مَا قَدْ صَدَرْ

2152 ـ عِلْمُهُمْ بِمُقْتَضِى الْلِسَانِ 2152 ـ عِلْمُهُمْ بِمُقْتَضِى اللِّسَانِ 2155 ـ وَكُونُهُمْ مُبَاشِرِي الْوَقَائِعِ 2154 ـ وَكُونُهُمْ مُبَاشِرِي الْوَقَائِعِ 2155 ـ فَهُمْ لِلذَيْنِ أَقْعَدُ الْبَرِيَّهُ 2155 ـ فَهُمْ لِلذَيْنِ أَقْعَدُ الْبَرِيَّهُ 2155 ـ فَحَيْثُ جَاءَ عَنْهُمْ تَبْيِينُ 2156 ـ وَانْظُرْ لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ اعْتَبَرْ 2157 ـ هَذَا إِذَا لَمْ يُلْفَ مِنْ خِلَافِ 2157 ـ هَذَا إِذَا لَمْ يُلْفَ مِنْ خِلَافِ 2158 ـ كَذَاكَ مَا يَكُونُ لَا يَفْتَقِرُ 2158 ـ وَهَوَ مَحَلُّ الْخُلْفِ فِي التَّقْلِيدِ 2159 ـ وَهَوَ مَحَلُّ الْخُلْفِ فِي التَّقْلِيدِ

عَلَيْ هِمُ يَعْضَدُهُ أَمْرَانِ مِنْ جِهَةِ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِ مِنْ جِهَةِ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِ مُشَاهِدِي الْوَحْيِ بِكُلِّ وَاقِعِ مُشَاهِدِي الْوَحْيِ بِكُلِّ وَاقِعِ بِالْفَهُم لِلْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهُ بِالْفَهُم لِلْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهُ عُمْ سَتَبِينَ الْحَالِيَةُ فَي مُقْتَضَى السُّنَّةِ تَبْيِينَ الأَثرُ فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ تَبْيِينَ الأَثرُ وَي مُقْتَضَى السُّنَّةِ تَبْيِينَ الأَثرُ وَالِإِجْتِهَادُ عِنْدَهُ يُوافِي وَالإِجْتِهَادُ عِنْدَهُ يُوافِي لِللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لَللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لَللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لِللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لِللَّهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ لِ

#### «المسألة الثانية عشرة»

فِي الشَّرْع بِالنَّصُوصِ فِي مَوْاضِعِ عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ كَلِيفٌ لِأَمْرِ بَيِّنِ لَكَيْسَ يُطَاقُ وَامْتِنَاعُهُ سَمَا لَيْسَ يُطَاقُ وَامْتِنَاعُهُ سَمَا تَاجُهُ هُ سَمَا تَاجُدِهُ الإِنْسَانِ تَاجِيرُهُ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ

2160 وَإِنَّ الإِجْمَالُ لَخَيْرُ وَاقِعِ 2160 وَإِنَّ الإِجْمَالُ لَيَنْبَنِي 2161 وَفَا مُسْعَلِّ قُ بِمَا لَا يَنْبَنِي 2162 وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا 2162 وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا 2163 وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ بِالْجَائِزِ فِي الْبَيَانِ 2163 وَذَاكَ يَالْبَيَانِ

#### الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل

أَرْبَعَةٌ بِنِسْبَةِ التَّاصِيلِ فَالرَّأْيُ وَالإِجْمَاعُ بَعْدَهُنَّهُ رَدُّهُمَا لِقِسْمِ ذِي السَّمَاعِ عَلَى الْكِتَابِ مُرْدَفاً بِالسَّنَهُ 2164 ـ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى التَّفْصِيلِ 2165 ـ أَوَّلُهَا الْكِتَابُ ثُمَّ السُّنَّهُ 2165 ـ أَوَّلُهَا الْكِتَابُ ثُمَّ السُّنَّهُ 2166 ـ وَقَدْ مَضَى فِي الرَّأْيِ وَالإِجْمَاعِ 2167 ـ فَلْنَقْتَصِرْ لِأَجْلِ ذَا مِنْهُنَّهُ

#### الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل: «المسألة الاولى»

وَمَطْلَعُ الْهَدْيِ وَمَجْلَى الرَّحْمَهُ

2168 - إِنَّ كِتَابَ اللهِ أُسُّ الْحِكْمَهُ

2169 وعُمْدَةُ الشَّرْعِ وَأَصْلُ الْمِلَّهُ 2170 وَءَايَةُ التَّصْدِيقِ بِالرِّسَالَةُ 2171 فَوَاجِبُ الْمَعْنِيِّ بِالشَّرِيعَةُ 2172 فَوَاجِبُ الْمَعْنِيِّ بِالشَّرِيعَةُ 2172 مُتَّخِداً ءَايَاتِهِ سَمِيرا 2173 مُتَّخِداً ءَايَاتِهِ سَمِيرا 2173 وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِهِ بِالْعَمَلِ 2174 وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِهِ بِالْعَمَلِ 2175 وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِالسَّنَّةِ الْمُبَيَّنَةُ 2175 وَلْيَسْتَعِنْ بِالسَّنَّةِ الْمُبَيَّنَةُ الْمُبَيَّنَةُ 2176 وَلْيَسْتَعِنْ بِالسَّنَّةِ الْمُبَيَّنَةُ الْمُبَيَّنَةُ 2176 وَلْيَسْتَعِنْ إِللَّهُ مَلْ سَابِقِي الأَئِمَةُ فِي الأَحْكَامِ 2177 وَلْمَا وَإِنْ أَعْجَرِجُهُ فِي الأَحْكَامِ 2178 وَذَا مِنَ الإِعْجَازِ وَجُهُ فِي الأَحْكَامِ 2179 وَذَا مِنَ الإِعْجَازِ وَجُهُ مُعْتَلِ

وَمَنْهُ أَلْمُنْجِي مِنَ الظَّلَالَةُ وَالْمَلْجَأُ الْمُنْجِي مِنَ الظَّلَالَةُ وَالْمَلْجَةُ الْمُنْجِي مِنَ الظَّلَالَةُ لَلزُومُهُ فِي قَصْدِهِ ذَرِيعَةُ وَجَاعِلاً تَسرْدَادَهُ هِبجِيرَا فِيما يُهِم مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ فِيما يُهِم مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ فِيما يُهِم مَنْ لِسَانِ الْعَرَبِ فِيما يُهم فَي لَهُ مُبيّنَةُ وَيَهي فَهم فَي لَهُ مُبيّنَةُ وَيَهي فَهم فِي لَهُ مُبيّنَةُ وَيَهي فَهم فِي لَهُ مُبيّنَةً وَيَهم بَي فَهم فِي اللّهم وَاللّه وَاللّهم وَاللّهم وَاللّهم وَالنّهم وَاللّهم وَالمّهم وَاللّهم وَلّهم وَاللّهم وَاللّه

#### «المسألة الثانية»

مُفِيدَةٌ أَكِيدَةُ التَّحْصِيلِ
وَهْوَ يُرِى الْإِعْجَازَ فِي الْقُرْءَانِ
بِمُقْتَضَى الْأَحْوَالِ وَالْأَسْبَابِ
أَوْ لِلْخِطَابِ أَوْ إِلَى الْمُخَاطَبِ
أَوْ لِلْخِطَابِ أَوْ إِلَى الْمُخَاطَبِ
فِيهِ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اعْتُوبَ وُ
فِيهِ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اعْتُوبَ وُ
بِمَا إِلَى حَالَاتِهِ يَتَّصِفُ
تَدْخُلُهُ مِنْ أَجْلِهَا مَقَاصُد
وَمَا بِسَاطُ الْحَالِ يَقْتَضِيهِ
وَمَا بِسَاطُ الْحَالِ يَقْتَضِيهِ
عُمْدَتُهُ مُقْتَضَيَاتُ الْحَالِ

2180 ـ مَعْرِفَةُ الأَسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ 2181 ـ فَالْعِلْمُ بِالْبَيَانِ وَالْمَعَانِي 2182 ـ حَاصِلُهُ مَعْرِفَةُ الْخِطَابِ 2182 ـ مِنْ حَيْثُ مَا يَرْجِعُ لِلْمُخَاطِبِ 2184 ـ مَنْ حَيْثُ مَا يَرْجِعُ لِلْمُخَاطِبِ 2184 ـ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَلِكُلِّ مَا قُصِدْ 2185 ـ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَلِكُلِّ مَا قُصِدْ 2185 ـ إِذِ الْكَلَامُ حُكْمُهُ يَخْتَلِفُ 2186 ـ كَمِثْلِ الْإِسْتِفْهَامِ لَفْظٌ وَاحِدُ 2187 ـ كَالزَّجْرِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّنْبِيهِ 2185 ـ كَالزَّجْرِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّنْبِيهِ 2188 ـ فَالْفَهُمُ لِلْخِطَابِ بِاسْتِقْلَالِ 2188 ـ فَالْفَهُمُ لِلْخِطَابِ بِاسْتِقْلَالِ 2188 ـ فَالْفَهُمُ لِلْخِطَابِ بِاسْتِقْلَالِ

2190 و حَيْثُ لَا سَبَبَ لِللَّنْزِيلِ 2190 و حَيْثُ لَا سَبَبَ لِللَّنْزِيلِ 2191 و يَرْجِعُ لِاتِّبَاعِ عَادَاتِ الْعَرَبْ 2192 و ذَاكَ مِمَّا يُوضِعُ الْمَعَانِي 2192 و ذَاكَ مِمَّا يُوضِعُ الْمَعَانِي 2193 و فَالَّ مَا جَاءَ مِنَ الآيَاتِ 2193 و فَيْرُهُ يَجْرِي كَهَذَا الْمَجْرَا لَامَحُرَا 2194 و فَيْرُهُ يَجْرِي كَهَذَا الْمَجْرَا

يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى عَلَى التَّفْصِيلِ وَمَالَهَا قَوْلاً وَقَصْداً انْتَسَبْ وَيَرْفَعُ الإِشْكَالَ بِالْبَيَانِ وَمُقْتَضَاهُ مُفْهِمُ الْجِهَاتِ وَمُقْتَضَاهُ مُفْهِمُ الْجِهَاتِ مِثْلُ أَتِمُّوا الْحَجَّ رَبَّ الشِّعْرَا

#### «المسألة الثالثة»

رُدَّ فَ لَا إِشْكَالَ فِي الْبُظْلَانِ وَالأَمْسِرُ فِسِيسِهِ وَاضِسِحُ الآيساتِ فَهُو صَحِيحٌ وَبِهِ مُعْتَدُّ فَصَحَ فِيما يَقْتَضِي اعْتِبَارُهُ لِكُسلِّ شَسيْءِ وَهْسوَ الْسفُرْفَانُ غَيْرُ صَحِيحِ دُونَ مَا تَنْبِيهِ مُجْمَلَةً جَاءَتْ وَغَيْرَ مُجْمَلَةً عَـلَـى اخْـتِـلَافِها وَالأوْلِياءِ مِنْ أَمْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَوْ أَمْرِ الْخَضِرْ بَعْضٌ لِلِاسْتِدْلَالِ فِيمَا قَصَدَهُ خِطابِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِالْفُرُوع لِكُونِهِ مُقَرَّراً لَهُ يُنْكُر إِذِ السرَّسُولُ بَساطِلًا لَا يَسقْبَلُ مِنْ غَيْسِ أَنْ يُنْكِسَرَهُ نَسَّيِهِ أَنْ يُنْكِسَرَهُ نَسَّيِهِ عُهُ سُكُوتُهُ عُلَيْهِ مِمَّا يُمْكِنُ وَفِي الأَصُولِ حُكْمُ ذَا تَبَيَّنَا

2195 ـ وَكُلُ مَحْكِلً كُلِي لَلْكُ الْفُرْآنِ 2196 وهُو كُوسِيرٌ جَاءَ فِي ءَايَاتِ 2197 وكُسلُّ مَا لَسُِسَ عَلَسِهِ رَدُّ 2198 ـ ذَلَّ عَسلَسى صِستَّتِهِ إِقْسرَارُهُ 2199 إِذِ الْسَقُسِرُانُ شَسَأَنُهُ الْسَبَسِيانُ 2200 ـ وَذَاكَ يَا أَبِى ذِكْرَ شَيْءٍ فِيهِ 2201 وأنَّ ذَا الْقِسْمَ كَثِيرُ الأَمْثِلَهُ 2202 ـ كَـقِـصَـصَ السُّسُلِ وَالأَنْبِياءِ 2203 ـ كُقِصَّةِ الْكُهْفِ وَمَا مَعْهَا ذُكِرْ 2204 و لِلأَطْرَادِ هَذَا الأُصْلِ اعْتَمَدَهُ 2205 ـ كَـمِشْلِ مَا اسْتَدَلَّ فِي وُقُوع 2206 بِقَوْلِهِ لَمْ نَكُ فِي الْمُدَّثِرِ 2207 ـ كَـذَاكَ لِـلسُّنَةِ فِـيـهِ مَـدُخَـلُ 2208 فَكُلُّ مَا يَرَاهُ أَوْ مَا يَسْمَعُهُ 2209 لَا كِنَّ مَا الْبُطْلَانُ فِيهِ بَيِّنُ 2210 إِحَالَةً مِنْهُ عَلَى مَا بُيِّنَا

# «المسألة الرابعة»

قَارَنَهُ فِي الْغَالِبِ التَّرْهِيبُ كَذَا مَعَ التَّخُويفِ حَالَ التَّرْجِئَهُ مَعْ ذِكْرِ أَهْلِ الْبَحَنَّةِ الأَبْرَارِ لِمُقْتَضَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ ذَاكَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِحَطَابِ إِلَّا الْقَضَايَا اللَّاتِي لِلأَعْيَانِ وسُورَةُ الضَّحَى لِذَاكَ مُحْرِزَهُ مَعَ فَاصِلِ لِمَقْصِدٍ قَدْ ثَبَتَا فِي جَانِبٍ مُتَّسِعَ الْمَجَالِ قَصْداً إِلَى التَّأْنِيبِ وَالتَّغْنِيفِ وَالسَّلِّ أَوْ مَنظَنَّةِ الإِصْرَارِ بِقَصْدِ رَفْع النَّمِّ وَالتَّشْرِيبِ وَالْيَاسِ أَوْ مَظِنَّةِ التَّقْنِيطِ وَالْعَكْسُ فِي الْأَنْعَام حُكْمُهُ ظَهَرْ مَنْ يَجْمَعُ الْخَوْفَ إِلَى الرَّجَاءِ

2211 إِذَا أَتَى فِي السُّورِ التَّرْغِيبُ 2212 إِمَّا مَعَ التَّاخِيرِ إِمَّا تَبُدِئَهُ 2213 ـ وَمَا أَتَى مِنْ ذِكْرِ أَهْلِ النَّارِ 2214 و ذَاك رَاجِعٌ فِي الاعْتِبارِ 2215 وَانْظُرْ فَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 2216 وكاد لا يَخْرُجُ عَنْ ذَا الشَّانِ 2217 ـ كَـقَـوْلِـهِ وَيْـلُ لِـكُـلِّ هُـمَـزَهْ 2218 ـ وَهَـذَا الإِقْـتِـرَانُ رُبَّـمَـا أَتَـا 2219 ـ وَقَدْ يَكُونُ مُقْتَضَى الأَحْوَالِ 2220 فيَقعُ الإِطْنَابُ فِي التَّخُويفِ 2221 عِنْدَ ظُهُورِ حَالِ الإِغْتِرَارِ 2222 ويَقَعُ الإِطْنِابُ فِي التَّرْغِيبِ 2223 عِنْدَ ظُهُورِ حَالَةِ الْقُنُوطِ 2224 ـ كَمِشْلِ مَا جَاءَ بِهُودٍ وَالزُّمَرُ 2225 ـ وَمِنْ هُنَا يُوصَفُ بِاهْتِدَاءِ

#### «المسألة الخامسة»

بِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ فِي التَّكْلِيفِ فِي جُـمْلَةِ الأُمُورِ لَا جُرْئِيُّ فِي جُـمْلَةِ الأُمُورِ لَا جُرْئِيُّ مَا خَـذُهُ كَـمَا خَـذِ الْـكُلِي إِلَّا النِي خَصَّ دَلِيلُ النَّقُلِ 2226-إِنَّ كِتَابَ اللهِ فِي التَّعْرِيفِ 2227-أَكْتَسُرُهُ مَا خَدُهُ كُلِّي يُّ كَلِّي 2227 وَكَيْثُمَا قَدْ جَاءَ لِلْجُزْئِيِّ 2228 وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ لِلْجُزْئِيِّ 2229 بِالإِعْتِبَارِ أَوْ بِمَعْنَى الأَصْلِ 2229

حَسَبَمَا يَأْتِي بِشَرْحٍ بَيِّنِ حَسَبَمَا قُرِّرَ مُفَّتَضَاهُ أَثْبَتَ هَذَا الْحُكْمَ بِالدَّلِيلِ مِنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَمَا ءَاتَاكُمْ فِي اللَّهُ لِللَّهِ يَاسِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَزعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَزعُ عَلَيْهِ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ بِالنَّظُرُ وَهُو اقْتِفَاءُ السُّنَةِ الْمُبَيَّنَةِ الْإِثْيَانِ وَهُو اقْتِفَاءُ السُّنَة فِيهِ كَالْخَلَفِ أَصُولِهِ الْجُمْلِيَّةِ الْإِثْيَانِ إِنْ تُعُوزِ السُّنَّةُ فِيهِ كَالْخَلَفِ أَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْ

2230 لِنَا أَنَى بَيَانُهُ بِالسَّنَوِ 2231 مَعْ كَوْنِهِ أَصْلاً لِمَا عَدَاهُ 2232 وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّنْزِيلِ 2233 وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّنْزِيلِ 2233 وَالإِذْنُ أَنْ يَتْحَكُم بَيْنَ النَّاسِ 2234 وَالإِذْنُ أَنْ يَتْحَكُم بَيْنَ النَّاسِ 2235 وَالإِذْنُ أَنْ يَتْحَكُم بَيْنَ النَّاسِ 2235 وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ 2236 وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ 2237 وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ 2237 وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ 2238 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2238 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2239 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2230 وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفُ 2240 وَمَا أَتَى فِي شَانِهِ عَنِ السَّلَفُ عَنْ السَّلَفُ اللَّهُ عَنْ السَّلَفُ الْمَاتِهِ عَنْ السَّلَفُ الْمَاتِهِ عَنْ السَّلَفُ 2240 وَمَا أَتَى فِي شَانِهِ عَنِ السَّلَفُ عَنْ السَّلَفُ 2240 وَمَا أَتَى فِي شَانِهِ عَنْ السَّلَفُ 2240 وَمَا أَتَى فِي شَانِهِ عَنْ السَّلَفُ عَالِهُ الْمَاتِهِ عَنْ السَّلَفُ الْمَاتِهِ عَنْ السَّلُقُ الْمَاتِهِ عَنْ السَّلَفُ الْمَاتِهِ عَنْ الْمَاتِهُ عَلَيْهِ عَنْ الْمَاتِهِ الْمَاتِهُ عَلَيْهِ عَنْ الْمَاتِهِ عَنْ السَّلُولُو الْمَاتِهُ عَلَيْهِ عَنْ الْمَاتِهِ عَنْ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمُعْمَاتِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ الْمَاتِهِ عَنْ الْمَاتِهِ الْمَاتِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمُعْتَى الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ عَلَيْهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهُ عَلَيْهِ الْمَاتِهِ الْمَاتِهُ عَلَيْهِ الْمَاتِهُ عَلَيْهُ الْمَاتِهُ عَلَيْهُ الْمَاتَعِي عَلَيْهُ الْمَاتُهُ عَلَيْهُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ عَلَيْهُ الْمَاتَعُولُ الْمَاتِهُ الْمِلْمِ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ عَلَيْهُ الْمَل

#### «المسألة السادسة»

لِسكُلِّ شَيْءٍ غَالِهُ الْبَيَانِ بِالشَّرْعِ عَالِمٌ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَمُقْتَضَى التَّجْرِيبِ ذُو اعْتِبَارِ مَا جَاءَ فِي الْعَصَالِ وَفِي الْفِصَالِ مَا جَاءَ فِي الْحُمْلِ وَفِي الْفِصَالِ يُقْصَدُ لِاقْتِنَاصِهَا مُفَصَّلَهُ يُقْصَدُ لِاقْتِنَاصِهَا مُفَصَّلَهُ لِأَصْلِهَا وَمَا اقْتَضَى مِنْ شَانِ لِأَصْلِهَا وَمَا اقْتَضَى مِنْ شَانِ الْمُتَفِي الْعِنْسِ اكْتُفِي أَوْ الْجِنْسِ اكْتُفِي أَوْ الْجِنْسِ اكْتُفِي أَوْ الْجِنْسِ اكْتُفِي أَوْ الْجِنْسِ اكْتُفِي

2241- ثُسمَّ عَسَلَى ذَاكَ فَسَفِي الْقُرْآنِ 2242- فَسَعَالِسمٌ بِسِهِ عَسَلَى الإِطْسَلَاقِ 2242- فَسَعَا أَتَسَى فِسِيهِ وَفِسِي الآثَارِ 2243- وَإِنَّ مِسْ أَعْسَجَبِ الِاسْتِدُلَالِ 2244- وَإِنَّ مِسْ أَعْسَجَبِ الِاسْتِدُلَالِ 2245- وَإِنَّ مِسْ أَعْسَجَبِ الْاسْتِدُلَالِ 2245- وَإِنَّ مِسْ أَنْ يُسْفَظُرَ فِسِي الْمُسْأَلَةُ 2245- لَا بُدَّ أَنْ يُسْفَظُرَ فِسِي الْعَيْنِ اقْتُفِي 2246- فَإِنْ بَدَا نَصِّ عَلَى الْعَيْنِ اقْتُفِي 2247- فَإِنْ بَدَا نَصِّ عَلَى الْعَيْنِ اقْتُفِي

#### «المسألة السابعة»

2248 وَلِـلْقُـرْآنِ تَـنْـتَـمِـي عُـلُـومُ لَاكِنَّهَا يُلْفَى لَهَا تَقْسِيمُ

لِفَهْمِهِ كَالنَّحْوِ وَاللَّغَاتِ وَالنَّسْخِ وَالأَسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ وَإِنَّهُ السِيقَ لِأَنْ يُسِيَّنَا وَسِيلَةً وَمَا لِلذَاكَ قَطْدُ وكالشُجُوم وكالإضطرلاب وَإِنَّهُ لَـغَايَـةٌ لِللَّمُنْصِفِ يُـوْخَـذُ مِـنْ جُـمْـلَتِهِ مُـتَـمِّـا لَا مِنْ تَفَاصِيلَ عَلَيْهِنَّ احْتِوَا عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْي وَالرِّسَالَهُ بِمُقْتَضَى الْجُمْلَةِ لَا التَّفْصِيلِ بِسُورَةٍ لَا عَالَى الِامْتِيَازِ لَيْسَ بِمُحْتَاج لِتَقْرِيرٍ هُنَا وَكُتُبُ الْكَلَم فِيهِ تُعْتَبُرُ لِعَادَةٍ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بِمُقْتَضًاهُ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَالْقَصْدِ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيم فِي طَيِّهَا فَوائِلٌ فَرْعِيَّهُ تُوضِحُ مِمَّا نُصَّ فِيهِ مُجْمَلُهُ مِنْ قَبْلِ أَخْذِ وَقْعِهِ الشَّدِيدِ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِلْمُكَلَّفِ وَعَدَمُ التَّعْجِيلِ لِلْمُسْتَعْجِلِ وَحَالُ الْانْزَالِ لِلنَّاكُ مُنْسِتُ

2249 ـ قِـسْمٌ مُعِينٌ فِيهِ كَالأَدَاة 2250 ـ وَكَالْهِ رَاءَاتِ وَكَالاً صُولِ 2251 و ذَاكَ لَا نَاظُر فِيهِ هَا هُنَا 2252 ـ أَنَّ مِسنَ الْسَعُسلُسوم مَسا يُسعَسدُ 2253 ـ كَالطّبّ وَالْمَنْطِقِ وَالْحِسَابِ 2254 و وَشَاهِدُ الْخُصْمَيْنِ شَأْنُ السَّلَفِ 2255 ـ وَقِسْمُهَا الثَّانِي هُوَ الْعِلْمُ بِمَا 2256 مِنْ حَيْثُ مَا هُوَ كَلَامٌ لَا سِوَا 2257 و ذَاكَ مَا فِيهِ مِنَ اللَّالَالُهُ 2258 ـ بِكُونِهِ مُعْجِزَةً الرَّسُولِ 2259 إذْ وَقَعَ التَّنْبِيهُ فِي الِاعْجَازِ 2260 ـ وَوَجْهُ أَنْ أَعْهَزَ كُلُّ اللَّسَنَا 2261 وَلَيْسَ فِي ذَا الْقِسْم هَا هُنَا نَظَرْ 2262 ـ وَثَالِتُ يُدُرَى مِنَ التَّنْبِيهِ 2263 ـ بِحَسَبِ الإِنْزَالِ وَالْحِطَابِ 2264 مِنْ جِهَةِ التَّقْرِيبِ لِلتَّفْهِيم 2265 وذَا لَهُ قَواعِدٌ أَصْلِيَّهُ 2266 وهَا أَنَا أُورِدُ مِنْهَا أَمْشِكُهُ 2267 مِنْ ذَلِكَ الإِنْدَارُ لِلْعَبِيدِ 2268 ـ وَمِنْهُ الإِبْكُعُ وَالإِسْتِقْصَاءُ 2269 ـ وَالسَّرُكُ لِللْخُدِ بِذُنْبِ أَوَّلِ 2270 ـ كَذَا التَّاأَنِي فِيهِ وَالتَّتَأُبُّتُ

كَمِثْلِ مَا فِي مُوجِبِ الطَّهَارَةُ فِي مَقْطَع الْحَقِّ أَتَى تَصْرِيحَا لله جَلَّ وَعَلَا تَهَ صَارُّعَا فِيهَا يُرِيدُ بَعْدَهَا حُصُولَهُ وَغَيْرِهَا دَلِيلُ هَلْا الْبَابِ بِلَفْظِ رَبِّ الْمُقْتَضِي لِلْعَطْفِ قُرْبِ الْمُنَادَى عَالِهِ الْأَسْرَارِ وَالِالْتِفَاتِ مَا يُوَفِّي الْمَقْصِدَا وَقَصْدُهُ بِالذِّكْرِ قَصْدٌ أَوَّلِي وَعَسرَّفوا بِمَا لَهُ مِنْ حُكم بِالنَّطْقِ وَالْمَفْهُومُ فِي الْخِطَابِ فَهُمُ اللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ فِيهِ ثُـلَاثُـةٍ بَـيّـنَـةِ الـتَّـقْـسِيـم وَمَنْ لَهُ تَسوَجُهُ الْسعَبِيدِ فِيهُ الْبَرِيَّهُ لِمَا بِهِ نَسِيحِهُ الأَعْمَالِ الْحِنُّ مَخْلُوقٌ لَهُ كَالإِنْسِ وَهْوَ لُهَا مُسْتَلْزُمٌ وُجُوبًا وَعِنْدَمَا يَعْلَمُهُ الْمُكَلَّفُ وَحَدِقًهُ عَلِيهِ حَدِقٌ ظَاهِرُ احْتَاجَ لِلْعِلْم بِهَذَا الْمَقْصِدِ طَالِبَةٌ نَتَائِبَ الْاعْمَالِ 2271 وَالْقَصْدُ لِلتَّحْسِينِ لِلْعِبَارَةُ 2272 وغَيْرهُ وَمَا اقْتَضَى وُضُوحَا 2273 ـ وَمِنْهُ كَيْفِيَّةُ الأَخْذِ فِي الدُّعَا 2274 وَالْقَصْدُ لِلتَّقْدِيم لِلْوَسِيلَهُ 2275 ـ وَمُ قُتَضَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 2276 ـ وَالْفَصْدُ لِلنِّدَاءِ دُونَ حَرْفِ 2277 ـ لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِشْعَارِ 2278 ـ وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي شَأْنِ النِّدَا 2279 ـ وَقِسْمُهَا الْآوَلُ قِسْمُ الْعَمَلِ 2280 وهُوَ الذِي بَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْم 2281 ـ أَخْذاً مِنَ النُّصُوصِ فِي الْكِتَابِ 2282 بِمَا يُوَدِّيهِ وَيَـقْتَـضِيهِ 2283 و ذَاكَ مُ حُتَ وِ عَلَى عُلُوم 2284 أَحَدُهَا مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ 2285 ـ ثَانِ لَهُ مَعْرِفَةُ الْكَيْفِيَّةُ 2286 - ثَالِثُهَا مَعْرِفَةُ الْمَعْالِ 2287 ـ وَكُلُّهَا تَدْخُل تَحْتَ جِنْس 2288 ـ أَعْنِي بِهِ التَّعَبُّدَ الْمَطْلُوبَا 2289 مِنْ حَيْثُ لَا يَعْبُدُ مَنْ لَا يَعْرِفُ 2290 ـ وَأَنْهُ السُّاهِي لَهُ وَالآمِرُ 2291 مَرْجِعُهُ لِجِهَةِ التَّعَبُّدِ 2292 - ثُـمُّ النُّفُوسُ ذَاتُ طَبْع حَالِ

لِأَنْ يَنْ صَّ حَالَةَ الْمَعَاب وَالْعِلْمَ بِالْافْعَالِ وَالصِّفَاتِ أَمْرُ النُّبُوَّاتِ التِي لَهَا رُكِنْ بَيْنَ الْمُكَلَّفِينَ وَالْمَعْبُودِ عِلْمِيّاً أَوْ لِلْفِعْلِ بِالتَّعْيِينِ لِمُبْطِل مُكَمِّل لِلشَّانِ لِكُلِّ مَا يَرْجِعُ للِتَّكْلِيفِ وَشَامِلٌ جِنْسَ الْمُعَامَلُاتِ مِنَ الْكِفَايَاتِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَعَكْسِهِ وَمُحْكَم التَّصْرِيفِ مَـوَاطِـناً ثَـلَاثـةً تُـعُـتـبرُ ثَانٍ لَهُ الْعَرْضُ وَمَا يَحْوِيهِ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَوْ فِي النَّارِ تَكْمِيلُهُ وَمُقْتَضَى التَّرْهِيبِ وَمُنْتَهَاهُمْ وَالْمُكَذِّبِينَا فَانْحَصَرَتْ عُلُومُهُ فِي اثْنَيْ عَشَرْ لِسِتَّةٍ تَا تَّنِي عَلَى الإِجْمَالِ وَمِثْلُهَا تَوابِعٌ مُتِمَّهُ إِلَيْهِ وَالْمَئَالُ حَيْثُ يَنْتَهِى وَرَدُّ كُلِّ بَاطِلِ وَفَاسِدِ لِلسَّفَرِ الْمُفْضِي إِلَى الْمَعَادِ

2293 فكان ذَا مُسْتَدْعِى الْخِطَاب 2294 ـ فَا وَّلُ يَسْمَلُ عِلْمَ اللَّاتِ 2295 ـ وَمَا لَهُ تَعَلَّقٌ بِذَيْنِ مِنْ 2296 فيهي وسَائِظُ لَدَى الْوُجُودِ 2297 ـ وَكُلُ أَصْلِ ثَابِتٍ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّينِ 2298 ـ وَذَا بِهِ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ 2299 و و الثَّانِ مَا يَشْمَلُ فِي التَّعْرِيفِ 2300 مِنَ الْعِبَادِيَاتِ وَالْعَادَاتِ 2301 ـ وَكُلُ مَا يُتْبَعُ لِلتَّكْمِيلِ 2302 ـ وَأَصْلُهُ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ 2303 ـ وَالتَّالِثُ الشَّامِلُ فِيهِ النَّظُرُ 2304 أَحَدُهَا الْمَوْتُ وَمَا يَلِيهِ 2305 ـ وَتُسَالِتُ مَسْنُولُ الإِسْتِقْرَارِ 2306 ـ وَإِنَّ هَذَا الْجِنْسَ فِي التَّرْغِيبِ 2307 ـ وَمِنْهُ الإِخْبَارُ عَنِ النَّاجِينَا 2308 ـ فَذَاكُ مَا مِنَ الْقُرْآنِ قَدْ ظَهَرْ 2309 لَاكِتُّهَا قَدْ رَدَّهَا الْغَزَالِي 2310 ـ ثَـكَ ثُـتُ سُـوَابِتُ مُـهِمَـهُ 2311 مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ وَالسَّوَجُهِ 2312 ـ وَقِصَصُ الْمُجِيبِ وَالْمُعَانِدِ 2313 ـ وَعِـلْمُ كَيْفِيَّةِ أَخْلِدُ السَّادِ

# «المسألة الثامنة»

أَنْ لِسلْسَقُسِرُانِ بَساطِسِنٌ وَظَاهِرُ وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيهِ قَدْ صَدَرْ فَهُمُ مُرادِ اللهِ بِالْخِطابِ دُونَ تَعَقَّلِ لِهَا قَدْ قَصَدَهُ ءَايساتِ بِسِسِّةِ الْفُرْقِ حَرِ الظّاهِرُ الْمُفْهِمُ مَا اقْتَضَاهُ يُوتِيهِ مَنْ يَخْتَصُّهُ فِي الْخَلْقِ مَا مُرَّ فَهُ وَ لَا نِسزاعَ فِسِهِ طُولِبَ بِالدَّلِيلِ فِي دَعْسَوَاهُ بَلْ مَا عَلَى الْقَطْعِ لَهُ تَنَزُّلُ مُصَحِّحِ لِسَابِقِ التَّفْسِيرِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ مِن النَّعْي الْخَفِي عُسمَسرُ لِاسْتِشْعَارِهِ بِالْحَالِ

2314 وَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَنْهُ صَادِرُ 2315 مُسْتَنِداً فِيهِ لِمُرْسَلِ الْخَبْر 2316 فَ مِنْهُ أَنَّ بَاطِنِ الْرَحِيْدَابِ 2316 2317 والظّاهِرُ التِّكَوَةُ الْمُجَرَّدَةُ 2318 ومَا أَتَى مِنْ طَلَب السَّدَبُرِ 2319 وقَالَ بَعْضُ النَّاسِ مَا مَعْنَاهُ 2320 والْبَاطِنُ الْمَعْنِيُّ سِرُّ الْحَقِّ 2321 فَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِ مُدَّعِيهِ 2322 ـ وَإِنْ يَكُسنُ مَسَقْسِ لَهُ سِواهُ 2323 ـ وَلَيْسَ يَكْفِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلُ 2324 وكُسم مِشَالٍ ثَابِت التَّقْرِيرِ 2325 ـ مِنْ ذَاكَ مَا فِي سُورَةِ النَّصْرِ وَفِي 2326 لِلهُ بَكِي لِآيَةِ الإِكْمَالِ 2327 وَاللَّهُ لِللَّكُفَّارِ فِي مَوَاطِنِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الأَمْرِ الْبَاطِنِ

#### «فصل»

2328 ـ وَدَاخِلُ فِي الظَّاهِرِ الْمُفَسَّرِ 2329 ـ جَسمِسعُ مَا يَرْجِعُ لِللَّسَانِ 2330 ـ كَفَهُم مَعْنَى ضَيِّقٍ وَضَائِقْ 2331 ومُقْتُضَى النِّدَاءِ لِلتَّفْهِيم 2332 ـ وَالنَّصْبُ فِي قَالُوا سَلَاماً وَحُدَهْ

بِمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمُقَرَّدِ مِنْ مَقْصِدٍ مَلْحَظُهُ بَيَانِي فِي مَوْضِعِيهِمَا لأَمْرِ فَارِقٍ عَلَى الْخُصُوصُ أَوْ عَلَى التَّعْمِيم وَالسَّفْعُ فِي قَالَ سَلَامٌ بَعْدَهُ تَـذَكَّـرُوا وَمُبْصِرُونَ قَصَدَا لِنَفَصْلِ بِحَيْثُ مَا جَاءَ وَقَصْدَ الْفَصْلِ بِعِمَا بَعْد مِنَ الْجَوَابِ يَأْتِي بِهِمَا الْمُسْتَفَادَاتِ مِنَ الْبَيَانِ الْمُسْتَفَادَاتِ مِنَ الْبَيَانِ إِعْجَازُهُ إِلَى الْفَصَاحَةِ انْتَمَا وَمَا عَلَى الْعِبَادِ لِلْمَعْنَى حَفِي وَمِا عَلَى الْعِبَادِ لِلْمَعْنَى حَفِي وَبِالذِي يُقْرِضُ فِي الْمَعْنَى حَفِي وَيِ الْمَعْنَى حَفِي فِي الْقَصْدِ لِلتَّشْبِيهِ فِي الْقَصْدِ لِلتَّشْبِيهِ

2333 وَمَا بِسَوْقِ الِاسْمِ وَالْفِعْلِ لَدَا وَعَالَٰ فَعْلِ لَدَا وَمَا يُفِيدُ قَصْدَ الْوَصْلِ 2335 وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَ إِذَا وَإِنْ وَمَا 2335 وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَ إِذَا وَإِنْ وَمَا 2336 وَغَيْر هِنْ مَا يَعْنَ الْمَعَانِي 2337 وَمِنْ هُنَا يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَا 2338 وَكُلُّ مَا ذَلَّ عَلَى التَّوْحِيدِ 2338 وَكُلُّ مَا ذَلَّ عَلَى التَّوْحِيدِ 2339 وَمِثْلُ مَفْهُومِ أَبِي الدَّحْدَاحِ فِي 2340 وَمِثْلُ مَفْهُومٍ أَبِي الدَّحْدَاحِ فِي 2340

#### «المسألة التاسعة»

ظَاهْرهُ غَيْرُ خَفِي السَّبَبِ عَلَى لِسَانِ الْعُرْبِ بِاعْتِبَارِ عَلَى لِسَانِ الْعُرْبِ بِاعْتِبَارِ لِلنَّاكَ مُنْطِلٌ وَغَيْرُ مُتْبَعِ لِلنَّاكَ مُنْطِلٌ وَغَيْرُ مُتْبَعِ كَمَنْ نِكَاحُ التِّسْع مِنْ مَذْهَبِهِ كَمَنْ نِكَاحُ التِّسْع مِنْ مَذْهَبِهِ

2342 و كَوْنُ مَفْهُومِ اللِّسَانِ الْعَرَبِي 2343 فَمَا بِهِ اسْتُنْبِطَ غَيْرُ جَارِ 2344 فَمَا بِهِ اسْتُنْبِطَ غَيْرُ جَارِ 2344 فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَ الْمُدَّعِي 2345 فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَ الْمُدَّعِي 2345 فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَ الْمُدَّعِي 2345 فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَ الْمُدَّعِي 2345

#### «فصل»

2346 و كَوْنُ مَا يُرَادُ فِي الْخِطَابِ 2346 و كَوْنُ مَا يُرَادُ فِي الْخِطَابِ 2347 و مَا مَضَى لَكِنْ لَهُ شَرْطَانِ 2348 و شَاهِدٌ مِنْ نَصِّ أَوْ مِنْ ظَاهِرِ 2348

#### «تڪميل»

مِنْ ذَاكَ تَفْسِيرُ فَوَاتِحِ السُّورْ إِنْ كَانَتِ الأَصْلُ لِوَضْعِ الْكلِمِ إِنْ كَانَتِ الأَصْلُ لِوَضْعِ الْكلِم 2349 ـ بَعْضُ التَّفَاسِيرِ بِإِشْكَالٍ صَدَرْ 2350 ـ قِيلَ أُشِيرَ لِحُرُوفِ الْمُعْجَمِ جَاءَ لِتَنْبِيهِ بِهِ عَلَى مُدَدُ مُحْتَمِلٌ لِلْبَحْثِ فِيهِ وَالنَّظُرِ مُحْتَمِلٌ لِلْبَحْثِ فِيهِ وَالنَّظُرِ اَتٍ لِأَسْمَاءٍ بِهَا تَعْرِيفُ لَبُعْدِهِ عَنْ حَالِ الاسْتِعْمَالِ لِلبُعْدِهِ عَنْ حَالِ الاسْتِعْمَالِ لِلسَّتِعْمَالِ لللهِ عِلْمُهَا وَذَا الْمُخْتَارُ للهِ عِلْمُهَا وَذَا الْمُخْتَارُ إِللَّ يَلِيلُ بِالْبَينَانِ آتٍ إِلَّا لَيَسَانِ آتٍ الْمُنَاسِبَاتِ وَالتَّصْرِيفِ قَوْمٌ بِهَا فِيمَا رَأَوْهُ الْحَدَّا مِنَ الْمُنَاسِبَاتِ وَالتَّصْرِيفِ مَنَ الْمُنَاسِبَاتِ وَالتَّصْرِيفِ خَارِجَةُ الْقَصْدِ عَنِ السَّبِيلِ خَارِجَةُ الْقَصْدِ عَنِ السَّبِيلِ

2351 وقيل بَلْ إِشَارَةٌ إِلَى عَدْد 2352 وَذَا وَإِنْ مَعْنَاهُ جَاءَ فِي السِّيرِ 2352 وَقِيلَ فِي السِّيرِ 2353 وقيل فِيها إِنَّهَا حُرُوفُ 2354 وَإِنَّهُ لأَغْهَمَ ضُلُ الأَقْوَالِ 2355 وَإِنَّهُ لأَغْهَمَ ضُلُ الأَقْوَالِ 2355 وَقِيلَ فِيها إِنَّهَا أَسْرَارُ 2355 وَقِيلَ فِيها إِنَّهَا أَسْرَارُ 2356 وَقِيلَ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ 2357 وَمَعَ الْاشْكَالِ فَقْد تَعَدَّا 2358 وَمَعَ الْاشْكَالِ فَقْد تَعَدَّا 2358 وَمَعِ الْاشْكَالِ فَالْمُتَوْدِ 2358 وَمَعِ الْاشْكَالُ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ 2358 وَمَعِ الْاشْكَالُ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ 2358 وَمَعِ الْاشْكَالُ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ 2358 وَمَعِ الْاشْكَالُ فَالْمُ وَلِيلِ

#### «فصل»

تُرُوى وَمِنْ نَافٍ لَهَا وَمُثْبِتِ يَرْفَعُ عَنْهَا وَاقِع الإِشْكَالِ 2360 ـ وَغَيْرُهَا مِنَ التَّفَاسِيرِ التِي 2360 ـ وَغَيْرُهَا مِنَ التَّفَاسِيرِ التِي 2361 ـ لَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ هُنَا يُوالِي 2361 ـ لَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ هُنَا يُوالِي

## «المسألة العاشرة»

عَلَى الْقُلُوبِ ذَاتُ حَالٍ وَاحِدَهُ شُرُوطِهَا كَانَ لَهَا حَالَانِ شُرُوطِهَا كَانَ لَهَا حَالَانِ مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ فِيه جَارِ فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ لَا نَظُرْ فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ لَا نَظُرْ مِنْ جِهَةِ الْمَوْجُودِ فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَوْجُودِ فِي اعْتِبَارِهِ فِي الْعَتِبَارِهِ فِي الْعَتِبَارِهِ فِي الْعَتِبَارِهِ فِي الْعَتِبَارِهِ فِي الْعَتِبَارِهِ فِي الْعَتِبَارِهِ فَي الْعَتِبَارِ الْوَارِدِ الْوُجُودِي فِي الْعَتِبَارِ الْوَارِدِ الْوُجُودِي فِي الْعَتِبَارِ الْوَارِدِ الْوُجُودِي وَي الْعَتِبَارِهُ فَي الْمُتَنِعُ فِي الْمُتَنِعُ وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ

2362 ـ وَمَا اعْتِبَارَاتُ الْقُرْآنِ الْوَارِدَهُ 2363 ـ لَكِنْ إِذَا صَحَّتُ عَلَى وِزَانِ 2364 ـ كَالٌ يُرى وَأَصْلُ الِانْفِجَارِ 2365 ـ حَالٌ يُرى وَأَصْلُ الإنْفِجَارِ 2365 ـ وَيَتْبَعُ الْوُجُودُ فَهْوَ مُعْتَبَرْ 2366 ـ وَيَتْبَعُ الْوُجُودُ فَهْوَ مُعْتَبَرْ 2366 ـ وَيَتْبَعُ الْقُرْآنُ لِلْمَوْجُودِ 2367 ـ وَيَتْبَعُ الْقُرْآنُ لِلْمَوْجُودِ 2367 ـ فَذَا بِهِ الْوَقْفُ السَّبِيلُ الْمَهْيَعُ 2368 ـ فَذَا بِهِ الْوَقْفُ السَّبِيلُ الْمَهْيَعُ 2368 ـ فَإِنْ أَتَى التَّفْسِيرُ عَنْ مُعْتَبِرِ 2369 ـ فَإِنْ أَتَى التَّفْسِيرُ عَنْ مُعْتَبِرِ

فَهُ وَ مُنَ رَّلُ عَلَى الْوُجُ ودِي

2370 وَلَمْ يَكُنْ يَجْرِي عَلَى الْمَعْهُودِ

#### «فصل»

2371 وَفِيهِ لِلسَّنَّةِ أَيْضاً مَدْخَلُ لِكَوْنِهَا لِلْحَالَتَيْنِ تَقْبَلُ «المسألة الحادية عشرة»

فَهُماً عَلَى الْمَكِّي كَالْمُبَيِّنِ بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّنْزِيلِ بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّنْزِيلِ تَكْمِيلٌ أَوْ تَفْسِيلٌ أَوْ تَفْسِيلُ أَوْ تُعْسِلُ أَوْ تُعْسَلِيلُ أَوْ تُعْسِلُ أَوْ تُعْسِلُ أَوْ تُعْسِلُ أَوْسِيلُ أَسْلِيلُ أَوْ تُعْسِلُ أَوْ تُعْسِلُ أَوْ تُعْسِلُ أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُ أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُ أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُ أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُ أَوْسُلُوا أَوْسُلُوا أَوْسُلُ أَوْسُلُوا أَلْسُلُوا أَسْلُوا أَوْسُلُوا أَلْسُلُوا أَلْسُلُوا أَلْسُلُوا أَوْسُلُوا أَلُوا أَلُولُ أَلُوا أَلْمُ أَلُوا أَلْسُلُوا أَلْسُلُوا أَلُوا أَلْسُلُوا أَلْسُلُوا أَلْس

2372 وَرَعْيُ ذَا وَ ذَا عَلَى التَّفْصِيلِ 2373 وَرَعْيُ ذَا وَ ذَا عَلَى التَّفْصِيلِ 2374 وَرَعْيُ ذَا وَ ذَا عَلَى التَّفْصِيلِ 2374 إِذْ غَالِبٌ فِيمَا لَهُ التَّأْخِيرُ 2375 إِذْ غَالِبٌ فِيمَا لَهُ التَّأْخِيرُ 2375 أَلَا تَرَى أَكْثَرَ ءَايِ الْبَقَرِهُ

#### «فصل»

مِنْ مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ كَالْكِتَابِ

2376 ـ كَـذَلِكَ السُّنَّةُ فِي ذَا الْبَابِ

# «المسألة الثانية عشرة»

وَمُنفُرِظُ قَدْ ذُمَّ كَالْمُنفَرِظُ وَلِي الْمُنفِّدِ الْمُقْتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْخَلَفِ الْمُقْتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْخَلَفِ فِي الْخَلَفِ فِي جَهَةِ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يَسْبِقُ لَكَمَّا تَرَامَى لِمَدى مُسْتَبْعَدِ لَكَمَّا تَرَامَى لِمَدى مُسْتَبْعَدِ عَن اللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ نَظَرَا عَن اللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ نَظَرَا

2377 وَ أَعْدَلُ التَّفْسِيرِ ذُو التَّوسُطِ 2378 وَ ذَاكَ كَانَ فِيهِ شَأْنَ السَّلَفِ 2378 وَ ذَاكَ كَانَ فِيهِ شَأْنَ السَّلَفِ 2379 وَ الْمُفْرِطُ الذِي لَهُ تَعَمَّتُ 2380 وَ الْمُفْرِطُ الذِي لَهُ تَعَمَّتُ 2380 وَ الْمُفَرِطُ الذِي قَدْ قَصَرَا 2381 وَ الْمُفَرِطُ الذِي قَدْ قَصَرَا

### «المسألة الثالثة عشرة»

حَاصِلُهَا فِي الْفَهْمِ لِلْمَقْصُودِ بِمُقْتَضَى الْحَالِ عَلَى الإِطْلَاقِ بِمُقْتَضَى الْحَالِ عَلَى الإِطْلَاقِ بِالَّوَّلِ وَالْبَدْءِ بِالسَّمَام 2382 ـ وَحَالَةُ التَّوَسُّطِ الْمَحْمُودِ 2383 ـ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ لِلْمَسَاقِ 2384 ـ مَعَ الْتِفَاتِ ءَاخِرِ الْكَلَم حَيْثُ يُرَى الظَّاهِرُ مَقْصُودَ النَّظُرْ صِيرَ إِلَى تَفَهُّم الْمَعَانِي مِـمّا بِهِ النّاظِرُ فِيهِ يَهْتَدِي فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ لِلْمُعْتَبِرِ أنْسزِلَ فِسي قَسضِيَّةٍ مُستَسمًا وَالأَمْسُ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ جَلِي فِيهِ قَضَايَا جُمْلُةٌ تَعَدَّدَتْ مِنْ جِهَةِ السَّعَدُّدِ الدِي ذُكِرْ وَالْفِقْهُ إِذْ ذَاكَ الْتِمَاسُهُ ظَهَرْ وَمِ شُلُهُ الْأَوَّلُ فِ مِ ذَا السَّانِ وَحْياً وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْبَشَرْ َ إِذْ كَانَ بِالْوَحْسِي كَذَاكَ أَصْلُهُ عَلَى مَدَى الإِعْجَازِ ذَلِكَ اشْتَمَلْ إِلَّا مَعَ اسْتِيفَائِهَا بِالنَّظرِ فِي قِصَّةٍ إِلَّا مَعَ النِّهَايَهُ مِنِ اعْتِبَارِ الْبَدْءِ وَالْبِختَام

2385 لَكِنْ عَلَى بَعْضِ لَهُ قَدْ يُقْتَصَرْ 2386 ـ ثُـمَّ إِذَا مَا صَحَّ فِي اللَّسَانِ 2387 ـ وَسَبَبُ التَّنْزِيلِ فِي ذَا الْمَقْصِدِ 2388 ـ ثُمَّ الْكَلَامُ الْمُقْتَضِي لِلنَّظَرِ 2389 مُ تَنْحِدٌ بِكُلِّ وَجُهٍ وَهُ وَمُا 2390 ـ كَأَكْثَرِ السُّورِ فِي الْمُفَطَّلِ 2391 أَوْ مُستَسعَددٌ وَ ذَاكَ مَسا أَتَستُ 2392 وَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ شَانُهُ اعْتُرِ 2393 ـ فَكُلُّ قِصَّةٍ تُخَصَّ بِنَظْر 2394 عَـلَى سَبِيلٍ وَاضِحِ الْبَيانِ 2395 ـ أَوْ جِهَةُ النَّظم الْمُقَرِّ فِي السُّورْ 2396 وقِسْمُهُ الأَوَّلُ فِيهِ مِثْلُهُ 2397 وَلَا الْتِمَاسَ فِيهِمَا لِلْفِقْهِ بَلْ 2398 إذاً فَكَ يَحْصُلُ مَعْنَى السُّورِ 2399 ـ كَذَاكَ لَا يَحْصُلُ مَعْنَى آيَهُ 2400 فَ صَحَحَ أَنْ لَا بُدَّ فِ عِي الْكَلَمِ

«فصل»

بِنِسْبَةِ الْمُحطَابِ لِلتَّعَبُّدِ

2401 ـ وَكُلُلُ مَا مَرَّ مِلْ السَّعَدُدِ

# «المسألة الرابعة عشرة»

وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ

2402 - الرَّأْيُ فِي الْفُرْآنِ جَاءَ ذَمُّهُ أَنَّ الرَّأْيَ فِي الْفُرْآنِ عَاءً ذَمُّهُ أَنَّ الرَّأْيَ فِي الْفُرْآنِ 2403 وَالْفَوْلُ أَنَّ الرَّأْيَ فِي الْفُرْآنِ

2404 ـ ضَرْبُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُهُ اجْتَبِي 2405 ـ وَمُ قَتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ 2406 ـ وَمُ قَتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ 2406 ـ وَالأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ السَّبِيلِ 2406 ـ وَعُيْرُ ذَا يُعَدُّ فِي الْمَذْمُومِ 2407 ـ وَغَيْرُ ذَا يُعَدُّ فِي الْمَذْمُومِ

وَهْ وَ الْمُوَافِقِ اللِّسَانِ الْعَرَبي فَقَصْدُ ذَا مُفْضٍ إِلَى الصَّوَابِ وَعَيْدُ مُ مُحْتَاجِ إِلَى كلِيلِ وَعَيْدُ مُحْتَاجِ إِلَى كلِيلِ وَهْ وَ مُرَادُ مُقْتَضَى الْعُمُومِ وَهْ وَ مُرَادُ مُقْتَضَى الْعُمُومِ

#### «فصل»

2408 وَيُسْتَفَادُ مِنْ هُنَا أُمُورُ 2409 مِنْهَا التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَا 2409 مِنْهَا التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَا 2410 وَأَنَّ مَنْ يَتْرُكُ فِيهِ نَظَرَهُ 2410 فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ إِلَّا إِنْ دَعَتْ 2412 فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ إِلَّا إِنْ دَعَتْ 2412 وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ لِللَّمُ فَسِرِ 2413 وَلْيَحْشَ فِيهِ اللهَ مِنْ أَنْ يَسْتَلَهُ 2413 وَلْيَحْشَ فِيهِ اللهَ مِنْ أَنْ يَسْتَلَهُ 2414 وَيُ مَنَ لَهُ فِي الِاحْتِمَالَاتِ سَعَهُ

أَكِيدَةُ يَاتِي لَهَا تَهْرِيرُ فَيْرِيرُ فَيْرِيرُ فَيْرِيرِ بَيَانِ وَاتِّبَاعٍ مَا انْجَلَا فِيرَأْيِهِ مُعْتَمِداً مَنْ فَسَره فِي أَيِهِ مُعْتَمِداً مَنْ فَسَره ضَرُورَةٌ لَهُ فَحُكْمُهُ ثَبَتُ بُعْدٌ عَنِ التَّقْصِيدِ فِي الْمُفَسَرِ فَي الْمُفَسَرِ فَلَا يُصِيبُ حُجَّةً فِي الْمُشَالَةُ فَلَا يُصِيبُ حُجَّةً فِي الْمُشَالَةُ وَهُوَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى الْمُتَّبَعَةُ وَهُوَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى الْمُتَّبَعَةُ وَهُوَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى الْمُتَّبَعَةُ

# «الدليل الثاني: السنّة» وفيه مسائل: «المسألة الأولى»

أوَّلُهَا عَلَى الْحَدِيثِ الآتِي بِهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ إِللَّهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ إِللَّهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ إِللَّهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ إِللَّهُ مُقَابِلاً لِللَّهِ الْجَبَهَادُ مَا فِيهِ لِلصَّحَابَةِ اجْتِهَادُ كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ لِللَّهُ وَاضِحِ لِللَّهُ وَاضِحِ لِللَّهُ وَاضِحِ لِللَّهُ وَاضِحِ لِللَّهُ وَاضِحِ لِللَّهُ وَلَهِ عَلَيْ كُمْ بِسُنَتِي لِللَّهِ عَلَيْ كُمْ بِسُنَتِي

2415 وتُطْلَقُ السُّنَّةُ إِطْلَاقَاتِ 2416 عَنِ الرَّسُولِ كَانَ مِنْ مُبَيَّنِ 2416 عَنِ الرَّسُولِ كَانَ مِنْ مُبَيَّنِ 2417 وَتَارَةً يَكُونُ لَفْظُ السُّنَّةِ 2418 وَتَارَةً يُطْلَلَقُ وَالْمُرَادُ 2418 وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ فِيهِ فَاقْتُفِي 2419 وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ فِيهِ فَاقْتُفِي 2420 وَأَصْلُ الِاسْتِحْسَانِ وَالْمَصَالِحِ 2420 وَالْخُلَفَاءُ مِنْ هُدَاةِ الأُمَّةِ 2421 وَالْخُلَفَاءُ مِنْ هُدَاةِ الأُمَّةِ

بِأَمْرِهِ مَحْصُورَةٌ فِي أَرْبَعَهُ وَمَا عَنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرَّ وَمَا عَنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرَّ

2422 ـ فَ صَحَحَ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُتَّبَعَهُ 2422 ـ فَ صَحَحَ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُتَّبَعَهُ 2423 ـ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَمَا أَقَرَ

## «المسألة الثانية»

وَالِاعْتِبَ الِرُنْبَةَ السَّاخُو مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ فِيهِ وَالأَثَرُ وَمَا أُبِينَ سَابِقٌ مَا بَيَّنَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَنْقُولِ لِللَّائِمَةِ 2424 ـ وَأَنَّ لِلسَّنَةِ عِنْدَ النَّظَرِ 2425 ـ عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ 2425 ـ عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ 2426 ـ وَمَعَ ذَا فَهْ عَيَ لَهُ مُبيئَةُ 2426 ـ وَذَا الْمُعْرَادُ بِقَضَاءِ السَّنَةِ 2427 ـ وَذَا الْمُرَادُ بِقَضَاءِ السَّنَةِ

## «المسألة الثالثة»

إِلَى الْكِتَابِ بَيِّنٌ رُجْعَاهَا وَالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ لِلْمَعَانِي لَا يَنْتَمِي وَاضِحُهَا لِقِلَهُ وَهْوَ لِمَا يُبْدِيهِ ذُو شُمُولِ 2428- وَبَعْدُ فَالسَّنَةُ فِي مَعْنَاهَا 2429 لِمَا لَهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ 2429 لِمَا لَهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ 2430 وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَّهُ 2430 وَذَا بِالِاسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَّهُ 2431 وَهُي بَيَانُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ 2431 وَهُي بَيَانُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ

# «المسألة الرابعة»

مَسَاخِ أُ عَسِيدَةُ السَّوَابِ فِي صِحَةِ السُّنَةِ فِي الْمَعَانِي فِي صِحَةِ السُّنَةِ فِي الْمَعَانِي فَهُو عَلَى مَا تَقْتَضِي دَلِيلُ فَهُو عَلَى مَا تَقْتَضِي دَلِيلُ وَذَا لِبَعْضِ السَّلَفِ اسْتَقَرَّا وَذَا لِبَعْضِ السَّلَفِ اسْتَقَرَّا أَوْ هُو نَفْسُهُ عَلَى الإِعْمَالِ أَوْ هُو نَفْسُهُ عَلَى الإِعْمَالِ الأَخْذُ لِلسَّنَّةِ تَبْيِيناً لِمَا الأَخْذُ لِلسَّنَّةِ تَبْيِيناً لِمَا الأَخْذُ لِلسَّنَّةِ تَبْيِيناً لِمَا مِنْ مُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالأَسْبَابِ وَمَا لَهُ حَدُّ بِكَيْفِياتِ وَمَا لَهُ حَدُّ بِكَيْفِياتِ

2432 ـ لِلنَّاسِ فِي السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ 2433 ـ مِنْهَا اعْتِبَارُ الشَّاهِدِ الْقُرْآنِي 2434 ـ مِنْهَا وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ 2435 ـ مِنْلُ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ 2435 ـ لِأَنَّهُ الأَصْلُ لِمَا قَدْ مَرَّا كِعَالَ لِمَا قَدْ مَرَّا كِعَادَ وَهُو قَرِيبٌ مِنَ الِاسْتِدُلَالِ 2435 ـ وَهُو قَرِيبٌ مِنَ الِاسْتِدُلَالِ 2437 ـ وَهُو قَرِيبٌ مِنَ الإِسْتِدُلَالِ 2437 ـ فَانٍ لَهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعُلَمَا 2438 ـ كَانَ لَهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعُلَمَا فِي الْكِتَابِ 2438 ـ وَعَيْرِهَا أَوِ الْمُشَعَدَرَاتِ 2439 ـ وَعَيْرِهَا أَوِ الْمُمَقَدَرَاتِ 2439 ـ وَعَيْرِهَا أَوِ الْمُمَقَدَرَاتِ

وأنَّهُ لِللَّهُ شَتَضَى بِالآيةِ عَـلَـيْهِ قَـدْ دَلَّ بِـمَـا يُـصَـابُ مَا كَانَ مُحْمَلاً مِنَ الْمَعَانِي فَهُوَ لَكِي السُّنَّةِ قَدْ تَفَطَّلَا تَجِدْهُ فِيهَا وَاضِحَ الشَّوَاهِدِ يُلْفَى وَفِي الإِسْلَام وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِ تَرْغِيباً وَتَرْهِيباً مَعَا ثُمَّ تَكلافِي طَارِئ النَّقْصَانِ وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْبِيانِ وَالْعِرْضُ عِنْدَ مُلْحِقِ وَالنَّسْلَ بالسُّنَّةِ الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِي حَيْثُ مَجَالُ الِاجْتِهَادِ وَالنَّظَرْ فِي مُقْتَضَى الْكِتَابِ وَارِدَيْن واسطة فيها اجتهاد المعكما أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَانِهَا التَّعَبُّدُ إِذْ ذَاكَ فِسِهَا وَلَهُ وَجْهَانِ مُحْتَمِلاً لِذَا وَهَذَا أَصْلُهَا مَعْ ذِي اشْتِبَاهٍ عِنْدَ الْاسْتِعْمَالِ مَعْ لَاحِقٍ يُوجَدُ فِي مَبَاحِثِ فِيهِ لَهُ مُعَ مَعَ أَصْلِ رَاسِ أَصْلُ لَهُ تَحَقَّقٌ فِي شَانِ بِهِ وَمَا يَشْمَالُهُ مَعْنَاهُ

2440 ـ مِنْ نَوْعَسي الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ 2441 الثَّالِثُ اعْتِبَارُ مَا الْكِتَابُ 2442 فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ مَعْ بَيَانِ 2442 2443 ـ فَكُلُّ مَا لَدَى الْكِتَابِ أُصِّلًا 2444 وَلْتَعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الْمَقَاصِدِ 2445 ـ فَإِنَّ حِفْظُ الدِّينِ فِي الإِيمَانِ 2446 ـ وَفِي مُكَمِّلاتِهِ وَهْيَ الدُّعَا 2447 - ثُــم جِـهادُ كُـل فِي عُـدُوانِ 2448 ـ وَأَصْلَ ذَاكَ جَاءَ فِسِي الْقُرْآنِ 2449 ـ وَّالنَّفْسُ وَالْمَالُ كَذَا وَالْعَقْلُ 2450 ـ وَكَالْضُرُورِيَّاتِ فِي التَّبْيِينِ 2451 - الْمَأْخَذُ الرَّابِعُ وَهْوَ يُعْتَبَرُ 2452 مَا بَيْنَ جَانِبَيْنِ وَاضِحَيْنِ 2453 ـ أَوْ سُنَّةٍ تَحَاذَبا بَيْنَهُمَا 2454 مَا لَمْ يَكُ الْمَأْخِذُ فِيهَا يَبْعُدُ 2455 ـ فَتَ صْدُرُ السُّنَّةَ بِالْبِيانِ 2456 ـ إِلْحَاقُهَا بِجَانِبِ أَوْ جَعْلُهَا 2457 ـ كَسبَيِّنِ الْسحَرامَ وَالْسحَلَلَ 2458 وأَصْلِيُّ الطَّيِّبِ وَالْخَبَائِثِ 2459 ـ كَـذَاكَ مَا الْـمَـجَالُ لِلْقِياسِ 2460 ـ كَمِثْلِ أَنْ يُوجَدَ فِي الْقُرْآنِ 2461 وتُلُحِقُ السُّنَّةُ مَا دَانَاهَ

وَإِنَّ ذَاكَ فِسِ السرِّبَ السَّهَارَةِ وَحُكْمِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ وَحُكْمِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ مُسْتَنِدٌ فِيمَا مِنَ الْحُكْمِ اعْتَبَرْ مُسْتَنِدٌ فِيمَا مِنَ الْحُكْمِ اعْتَبَرْ جَاءَتْ لِجُمْلَةٍ مِنَ الْمَعَانِي مَعَ اخْتِلَافِ أَضْرُبِ الْمَعَانِي مَعَ اخْتِلَافِ أَضْرُبِ الْمَعَانِي كَأَنَّهَا مَجْمُوعُ مَا قُد عَنَا مَعْ مَا بِمَعْنَاهُ اسْتَقَرَّ فِي سُورٌ مَعْ مَا بِمَعْنَاهُ اسْتَقَرَّ فِي سُورٌ الْحَبَرُ فِي سُورٌ فِي سُورٌ فِي سُورٌ فِي سُنَةٍ مِنْ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مِنْ مَيْتُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مَنْ مَيْتُ شَامِلِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مِنْ مَيْتَ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مِنْ مَيْتَ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مَيْنَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مَيْنَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مَيْتُ مُنَا تُفْهِمُ مُنْ شَامِلِ مَيْنَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مَيْنَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ مَنْ مَيْتُ شَامِلِ الْمَعْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِ غَيْرُ شَامِلِ مَيْنَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْمَعْرِ غَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمَامِلِ مَالْمُعْمَادُ الْمُعْتِلُ مَيْنَانِ الْفَعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِاثِ الْمُعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمُعِيْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِافِي الْمُعْمِلُ الْمُعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِافِي الْمُلْكِرُ الْمُعْرِافِي الْمُعْمِلِ الْمُعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِافِي الْمُعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمِيْلِ الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِ عَيْرُ شَامِلِ الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْلَافِي الْمُعْرِلُونُ الْمُعْرِافِي الْمُعْرِيْرُ الْمُعْرَافِي الْمُعْرِافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرِافِي ال

2462-كانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِالِاجْتِهَادِ 2463-كانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِالِاجْتِهَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ 2464-وَمِثْلُهُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ 2464-الْمَأْخَذُ الْخَامِسُ مَا فِيهِ النَّظُرْ 2465-إلَّسَ أَدِلَّةٍ مِسنَ الْسقُّءِ وَاحِدِ 2466-يَرْجِعُ مَعْنَاهَا لِشَيْءٍ وَاحِدِ 2467-فَتَصْدُرُ السُّنَّةُ فِي ذَا الْمَعْنَى 2468-وَمِثْلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ لَا ضَرَرْ 2468 وَمِثْلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ لَا ضَرَرْ 2469-الْمَأْخَذُ السَّادِسُ مَا فِيهِ النَّظُرْ 2469-وَمَثُلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ الْمَعَانِي 2470-وَقَصْدُهُ تَعَلَلُّبُ الْمَعَانِي 2471-إمَّا عَلَى التَّنْصِيصِ أَوْ إِشَارَهُ 2471-وَهُو وَإِنْ أَلْنَهِي فِي مَسَائِلِ

## «المسألة الخامسة»

ذَلِيلُ مَا ذَلَتْ عَلَيْهِ السُّنَّهُ وَلِعُمُومِ مَا اقْتَضَى مُعَيِّنَهُ وَلِعُمُومِ مَا اقْتَضَى مُعَيِّنَهُ وَلِلإِذْنِ الصَّادِرِ وَلِلإِذْنِ الصَّادِرِ بِمَا يَكُونُ أَوْ بِأَمْرِ جَارِ فِي مَورِدِ السُّنَّةِ كَالتَّفْسِيرِ فِي مَورِدِ السُّنَّةِ كَالتَّفْسِيرِ ثِيهِ السُّنَّةُ تُالتَّفْسِيرِ أَلْكِتَابَ فِيهِ السُّنَّةُ أُمَّتِهِ السُّنَّةُ أُمَّتِهِ السُّنَّةُ وَالْمَعَيْثِ الْكِتَابِ فِيهِ السُّنَّةُ السَّنَّةُ السَّنَّةُ السَّنَّةُ السَّنَّةُ وَالْمَعَيْثِ الْكِتَابِ أَصْلُهُ مُقَرَدًا لِغَيْرِ تَفْسيرٍ بِحَيْثُ جَاءًا وَفِي الْكِتَابِ أَصْلُهُ مُقَرَدًا وَفِي الْكِتَابِ أَصْلُهُ مُقَرَدًا وَفِي الْمُكَمِّ لَاتِ ذَاكَ وَاضِحُ وَفِي الْمُكَمِّ لَاتِ ذَاكَ وَاضِحُ

2473 و كَيْثُ قِيلَ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ 2474 وَإِنَّ مَا جَاءَتْ لَهُ مُبَيِّنَهُ مُبَيِّنَهُ 2475 وَإِنَّ مَا جَاءَتْ لَهُ مُبَيِّنَهُ لِلْأُوَامِرِ 2475 وَخَارِجٌ عَنْ ذَاك كَالإِخْبَارِ 2476 وَخَارِجٌ عَنْ ذَاك كَالإِخْبَارِ 2477 وَخَارِبُ جَاءَ فِي التَّقْرِيرِ 2478 وَنَانِ ضَرْبٌ جَاءَ فِي التَّقْرِيرِ 2478 وَنَانُكُ لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنَّهُ وَعِيلِ 2479 كَمِثْلِ مَا عَنْهُ أَتَى فِي حَالِ 2480 وَنَانِيهِ مِنْهُ وَيِيهِ أَنْ يُرا 2481 وَفِي الصَّحِيح مِنْهُ حَظَّ صَالِحُ 2482 وَفِي الصَّحِيح مِنْهُ حَظَّ صَالِحُ 2482 وَفِي الصَّحِيح مِنْهُ حَظَّ صَالِحُ 2482 وَفِي الصَّحِيح مِنْهُ حَظَّ صَالِحُ

#### «المسألة السادسة»

لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْوَعْلِ وَلِلإِقْرَارِ مَضْمُونِهِ وَذَاكَ لَيْسَ بِالْخَفِي عِنْدَ كَشِيرٍ وَكَشِيرٌ يَفْصِلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِينِ فَإِنَّهُ دَلِيلُ الإِذْنِ مُطْلَقًا فَيُقْتَفَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ قَرِينَهُ وَحَظُّ ذَا الْمَوْضِع بِالتَّفْصِيلِ يَقْوَى كَمَا مَرَّ بِغَيْرِ لَبْسِ فِيهِ لِأَنْ كَانَ بِنَهْيِ يَقْتَرِنْ وَذَاكَ ظَاهِرٌ فِي الْاسْتِدُلَالِ لِأُوْجُهِ وَالْهُ كُهُ ذُو اتَّهَاح وَالتَّرْكِ لِللَّهُ وَالسَّوْمِ لِلحَقِّ مَرْعِي أَوْ خَوْفَ فَاسِدٍ بِفِعْلِهِ اتَّصَلْ وَكُلُّهَا كُالأَصْلِ غَيْرُ الأَوَّلِ

2483 ـ وَتُطْلَقُ السُّنَّةِ فِي الإِخْبَارِ 2484 ـ فَالْقَوْلُ بَيِّنٌ وَلَا تَفْصِيلَ فِي 2485 ـ وَالْفِعْلُ فِيهِ الْكَفُّ مِمَّا يُدْخَلُ 2486 - هَـذَا وَلَا بُـدَّ مِـنَ السَّبيينِ 2487 ـ فَمَا بِهِ فِعْلُ الرَّسُولِ حَقَّقًا 2488 ـ مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَقْتَضِي تَبْيِنَهُ 2489 ـ وَذَا مُسقَسرَّرٌ لَسدَى الأَصْسولِ 2490 ـ تَقْرِيرُ أَنَّ الْفِعْلَ فِي التَّاسِي 2491 وَالتَّرْكُ فِي الأَصْلِ لِغَيْرِ مَا أَذِنْ 2492 ـ إِمَّا عَلَى الإِطْلَاقِ أَوْ فِي حَالِ 2493 ـ وَقَدْ يَكُونُ التَّرْكُ فِي الْمُبَاح 2494 ـ كَالتَّرْكِ لِلضَّبِّ بِحُكْم الطَّبْع 2495 ـ وَالتَّرْكُ خَوْفَ الِافْتِرَاضِ لِلْعَمَلْ 2496 ـ أَوْ تَرْكُ مَفْضُولٍ بِفِعْلِ الأَفْضَلِ

### «فصل»

أَوْ مَا وَرَاءهُ فَهُو جِنْسٌ وَقَعَا إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ وَالْحَظْرُ وَالْمَكْرُوهُ عَنْهُ قَدْ خَرَجْ

2497 ـ وَأَمَّا الإِقْرَارُ لِمَا قَدْ سُمِعَا 2498 ـ عَلَى الْمُطْلُوبِ 2498 ـ عَلَى الْمُطْلُوبِ 2499 ـ إِذْ كُلُّهَا فِي مُقْتَضَى الإِذْنِ انْدَرَجْ 2499 ـ إِذْ كُلُّهَا فِي مُقْتَضَى الإِذْنِ انْدَرَجْ

#### «المسألة السابعة»

شَأْنِ التّأسّي غَايَةَ الْمُكَلّفِ

2500 ـ قَوْلُ الرَّسُولِ بِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ فِي

وَكَانَ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ فِي السَّتَ رُكِ وَالأَخْدِ بِإِذْنِ بَيِّنُ وَمَا عَلَى سَبِيلِ ذَاكَ جَارِ وَمَا عَلَى سَبِيلِ ذَاكَ جَارِ

2501 و كَيْثُ مَا الْقَوْلُ بِإِذْنِ قَدْ وَرَدْ 2501 و كَيْثُ مَا الْقَوْلُ بِإِذْنِ قَدْ وَرَدْ 2502 فَا لِلْقُتِدَاءُ بِالرَّسُولِ أَحْسَنُ 2502 فَا لِلْقُتِدَاءُ بِالرَّسُولِ أَحْسَنُ 2503 و لِلْكُفَّارِ 2503 و لِلْكُفَّارِ

#### «المسألة الثامنة»

فَهُوَ صَحِيحٌ فِي التَّأسِّي مُعْتَبَرْ لا يَقْتَضِي الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ 2504 وَإِنْ يُوافِقْ فِعْلُهُ مَا قَدْ أُقِرْ 2505 وَإِذْ نَفْسُ الإِقْرَارِ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ

## «المسألة التاسعة»

مَقْبُولَةً فِي جُمْلَةِ الأَحْكَامِ
أَوْ فِي عُمُومٍ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَا
كَانَ النِي يَرَوْنَهُ أَهْدَى سَنَنْ
مُتَّبَعاً مُسْتَحْسَنَ الْمَدَارِكِ
فَصَارَ مُقْتَدَى بِهِ عِنْدَ الْخَلَفْ

2506. وَسُنَّةُ السَّحَابَةِ الْكِرَامِ 2507 لِمَا أَتَى فِي شَأْنِهِمْ خُصُوصاً 2508 وَشِلَّةُ اقْتِدَائِهِمْ أَوْجَبَ أَنْ 2508 وَشِلَّةُ اقْتِدَائِهِمْ أَوْجَبَ أَنْ 2509 وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ كَوْنُ مَالِكِ 2510 إِذْ جَدَّ فِي اقْتِفَاءِ آثَارِ السَّلَفْ

## «المسألة العاشرة»

مِنْ خَبَرٍ فَهُ وَكَمَا يَقُولُ بِهِ وَعَنْهُ مُطْلَقاً حَيْثُ جَرَا أَمْراً وَنَهْ مُطْلَقاً حَيْثُ مُطْلَقا أَمْراً وَنَهْ مِا فَهُ وَحَقُّ مُطْلَقا فَهُ وَحَقُّ مُطْلَقا فِي الْأَعْمَالِ فِي الْاعْتِقَادَاتِ وَفِي الْأَعْمَالِ فِي الْاعْتِقَادَاتِ وَفِي الْأَعْمَالِ فِي الْاعْتِقَادَاتِ وَفِي الْأَعْمَالِ فِي الْاعْتِقادَاتِ وَفِي الْأَعْمَالِ فِي الْاعْتِقادَاتِ وَفِي الْأَعْمَالِ فِي اللَّهْ مَا لَكُ لَمْ عُلُومُ وَالْمَامِ وَفِي الْكُلُم حُكْمُ ذَا مَعْلُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

2511 مَعْتَمَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَا 2512 مُعْتَمَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَا 2512 مُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَا 2513 كَمِثُلِ مَا إِذَا بِحُكْمٍ نَطَقَا 2513 مُتَبَعَ الْحُكْمِ بِكُلِّ حَالِ 2514 مُتَبَعَ الْحُكْمِ بِكُلِّ حَالِ 2515 لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَحْيِ وَالإِلْهَامِ 2516 لِأَنْهُ مُسؤيسًدٌ مَعْسَصُومُ 2517 وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَا